# المال المالية الفيسة : مارين مونو

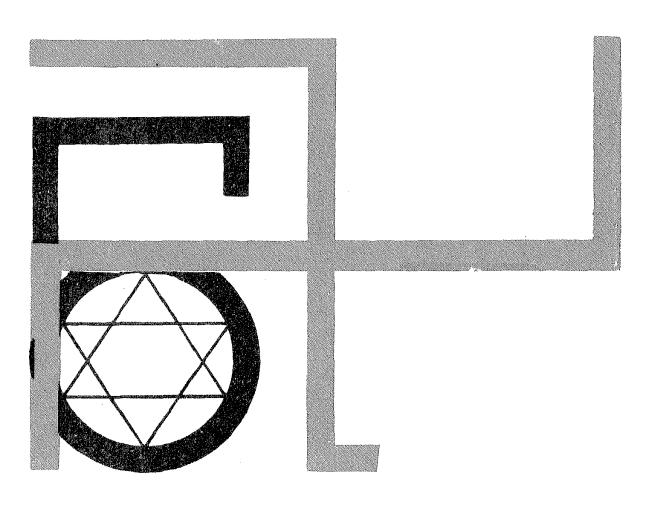

## ابرائیل کا رائیتها

بقام الكانة الفيسة : مارتاين مونو ترجمة : حليم طوسوين مراجعة : محمد عباس سيرأتحمد

> الهيئية المصترية العامة للتأليف والنشر ١٩٧٢

### ۱ ـ دولة صغيرة .. ومشكلة ضخمت

عندما بدأت الكتابة عن اسرائيل ، وأقدمت على هذه المحاولة غير الكاملة حتما ، تذكرت كثيرا من النظرات والوجوه ، وجوم عرب ووجوه يهود ، لا شك أن تلك الأرض يتركز فيها ، دون سائر أركان المعمورة ، أكبر قدر من المآسى الفردية على رقعية محدودة للغاية ، فلكل أنواع الاضطهاد صداها هنا : الاستعمار والاقطاع اللذين تردى فيهما العالم العربي لسينوات طويلة ، والفاشية الهتلرية التي اجتاحت أوروبا ، والعنصرية في أشكالها المتباينة ، وأخطبوط البنتاجون ، كل ذلك يتشابك ويتداخل في هذ الأرض الواقعة على مفترق الطرق بين الشعوب والحضارات ،

وزيارة اسرائيل طوال شهر ، يزيد عن اللازم كما يقل عنه في آن واحد ، فهي تزيد عن اللازم لأننا بصدد بلد صغير ، وهي أقصر من اللازم لأننا حيال مشكلة ضخمة ، فقد شهدت ، اسرائيل ثلاث حروب في مدى عشرين عاما ( ١٩٤٨ ، ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ ) ، كما نشأت حالة مسمومة في الشرق الأوسط ، ومأساة هائلة يعيشها اللاجئون ، واحتلل عسمكرى لجزء من الأراضي المصرية والسورية والأردنية ، ولكن هناك أيضا أعمال الاضطهاد الموجهة ضد اليهود والمذابح النازية التي لا تزال ماثلة في الأذهان ، فمجرد الكلام عن اسرائيل يثير خليطا من المشاعر ، وردود الأفعال العاطفية انقادرة على بلبلة العقليات الصافية ظاهريا حتى أنها تميل نحو ما يخالف التفكير السليم وبالتالي نحو الظلم ،

يرفرف اليوم العلم ذو اللونين الأزرق والأبيض والمدموغ بنجمة داود على أرض تبلغ مساحتها ضعف الرقعة التي منحتها

الأمم المتحدة للدولة اليهودية في عام ١٩٤٧ • ولا يمكن تقدير الوزن الصحيح لهذه الحقيقة الواقعة الا بملاحظة عن كتب • لقسد تمكنت من التجول في أنحاء اسرائيل ، وداخل الأراضي المحتلة ، ولم تغلق في وجهى الا المناطق التي لا يمكن ارتيادها الا بمصاحبة حرس عسكرى ، أي مرتفعات جولان على الحدود السورية ، وممر الأردن وسيناء ، فيما بعد العريش ، في اتجاه قناة السويس • وقد صاحبني في جولاتي مرشدون يهود وعرب ، وسأروى ببساطة ما رأيت وسمعت •

على بعد عشرين كيلو مترا من تل أبيب يوجد مدخل اسرائيل الجوى المتمئل في مطار اللد ذي النشاط الدولي ـ تماما كما تشكل حيفا مدخلها البحري •

وتبدو المدن من الطائرة ليلا كاشارات صادرة من الأرض ، نظر اليها دائما بنفس الاحساس بالدهشة • فكل شيء يتغير تماما بعد ساعات قليلة من الطيران • لقد كنت في أوروبا وفي الشتاء ، فاذا بي الآن في الشرق بعذوبة أمسياته • لست في آسيا تماما كما أني لست في أفريقيا ولكن في البحر الأبيض المتوسط بسواده الداكن الغريب رغم النجوم اللامعة • وتل أبيب تعنى بالعبرية تل الربيع • ويقال انها كانت كثبان رمال يجرى وسلمها نهر العوجة ، الصغير ، ولكنها الآن مدينة حديثة تعتبر أكبر مدن السرائيل ، ويسكنها • ٤٠ ألف نسمة •

كان يتعين علينا تأخير التوقيت ساعة بمجرد هبوطنا وفي قاعة المطار الفسيحة كانت العائلات تتلاقى و فالبعض يستقبل أبناء خال قادمين من بروكسل أو من فيينا ويتحسد القادمون مع مستقبليهم ويتباذلون الأخبار بأكثر من لغة منها العبرية واليديش والألمانية والفرنسية على أن كلمة «سالوم» كانت تتردد باستمرار

وسط جلبة الترحيب بالقادمين ، وهي كلمة تعني « السلام » • وقبل أن أترك فرنسا قال لى صلى مناصر لاسرائيل بلا أى تحفظات : « سترى بنفسك أن كلمة « السلام » هي التي ستسمعها في أغلب الأحوال • • ولقد سمعتها بالفعل ولكني لم آت هنا سعيا وراء الكلمات • كنت أريد أن أتفهم الحقيقة التي تعبر عنها الألفاظ فالكلمات تستر الحقيقة أحيانا فماذا كانت تعنى بالضليط كلمة « سالوم » هذه ؟ •

لن أنسى أبدا هذه الليلة الأولى • كان التاكسى عبارة عن سيارة أمريكية ضخمة قديمة زودت بمقاعد اضافية • كنت أستقل وحدى تلك الكاديلاك التى فقدت أبهتها الغابرة • وعلمت فيما بعد أن تصرفى هذا كان ضربا من الرفاهية ، وأن الناس يشتركون هنا عادة معا فى ركوب التاكسيات • كانت المنسازل المسطحة والمتشابهة تبرز أمامى فى الظلام • ومع الاقتراب من المدينة زاد عدد الاعلانات المكتوبة بحروف عبرية مضاءة بالنيون • كانت حركة المرور نشطة ، وكان هناك عدد كبير من مستوقفى السيارات ، وأغلبهم شبان وشابات من العسمكريين ، يرفعون الخنص ، مستخدمين تلك الايماءة المتعارف عليها دوليسا للركوب • كان العسكريون فى أعداد هائلة •

كان السائق لا يتكلم سوى العبرية والبولندية · أما الانجليزية فكان لا يعرف منها سوى كلمة واحدة It is beautiful «شيء رائع » · والحق أن اضفاء هذه الصفة على مدينة تل أبيب ضرب من التفاؤل الساذج · كان السائق يعرف أيضا الحساب بالدولارات ، المفضلة لديه بكل وضوح عن الجنيهات الاسرائيلية ( ٧ جنيهات مقابل دولارين بالتحويل الرسمى · وان كانت القوة الشرائية لكليهما مختلفة الى حد كبير ح ·

ووقع أول حادث لى فى مدخل الفنسدة • فترك فى نفسى احساسا عميقسا بالضيق • وكتسيرا ما ترددت فى روايته نفرط منافاته للياقة فى مفاهيم الفرنسيين • كن حامل الحقائب يدعى « عزرا » • وكان ودودا ، شرتارا ، لطيفا ، ككل من قابلتهم هنا بوصفى زائرة عابرة • وقال لى موظف الاستقبال « هذا هو عزرا ، وهو سيرافقك » • وأردف قائلا بعد ذلك مباشرة ، بلا أى فاصل آخر ، كما لو كان الأمر طبيعيا للغاية : « عزرا جاويش فى صفوف جيشنا » • ونظرت الى عزرا الذى بدا عليسه بعض الحرج • وقد أشعرنى هذا التقديم غير المتوقع بالضيق ، وخاصة عندما أكد لى موظف الاستقبال بابتسامة جديرة بأم تعدد محاسن ابنتها التى ملغت سن الزواج : « وهو بالطبع مستعد لتكرار الأمر ، أليس بلغت سن الزواج : « وهو بالطبع مستعد لتكرار الأمر ، أليس كذلك يا عزرا ؟ » •

على أن انغلاق أبواب المصعد الأوتوماتيكية أعفت عزرا من الاجابة • وقد تحدثت معه فيما بعد ، وأستطيع أن أقول أن حماسه الحربى لم يكن طاغيا • غير أن هذه الحسكاية أثارت قلقى على ضآلتها • لقد انتهت الحرب منذ ستة شهور أو بالأحرى ، لقسد توقفت المعارك • فلماذا اذن هذا التحبيذ بسكل بساطة (لتكرار الأمر » ؟ •

من الواضح طبعا أن موظف الاستقبال غبى عن جدارة ، ولكن المسألة لا تنحصر فى هذه الحدود فقط • فما تيار العقلية الذى ينتمى اليه هذا الموظف وما القوة الحقيقية لهذا التيار ؟ هل يتمرغ رجل الشارع العادى فى نفس هذه المياه العدوانية أم أنه متشكك فى حقيقة أمرها ؟ •

تكره الشعوب الحرب بطبيعتها ، على أنه من المكن خداعها

حول أسبابها وحول شرعيتها • فما رأى رجل الشارع الاسرائيلي في حرب الأيام الستة الخاطفة ؟ وما توقعاته بالنسبة للمستقبل ؟ •

يقول التعداد الرسمى الذى تم فى سسسبتمبر ١٩٦٦ أن اسرائيل تضم ١٠٠ ، ٦٤٣ ، ٢ نسمة من بينها ١٠٠ ، ٣٣٣ ، ٢ بيه السرائيل تضم ١٠٠ ، ١٤٣ ، ٢ نسمة من بينها ١٤٠٠ ، ١٤٠ يهودى وتحتل تل أبيب المركز الأول بين المدن الكبيرة بسكانها الذين يبلغون ٤٠٠ ألف ، كلهم من اليهود تقريبا وهى تسبق حيفا فى هذا المضمار اذ أن سكان حيفا يقدرون بحوالى ٢٠٠ الف ، ومن الصعب أن يقول المرء عن مدينة انها قميئة و فالمدن كالنساء ، وهناك دائما محبون لا يرتاحون لمثل هذا الوصف و أما بالنسبة لى شخصيا ، فان تل أبيب لا تستطيع أن تصمد فى نظرى أمام حيفا الساحرة ، أو أمام أورشليم النبيلة و

لا شك أن تل أبيب مدينة تجارية حية ، بها عدد خارق للعادة من المحال المتلاصقة ، ومن الباعة الذين يعرضون سلمهم في الطريق العام ، وبها حركة دائبة على الأرصفة ، وفي الشوارع ، وجرائد تصدر بخمس عشرة لغلة وسيارات نقل على على المركاب ، ومقاه وأطفال يتدحرجون بين سيقان المارة ، وهناك أيضا هذا الخليط الذي يؤكد له بشكل مناقض للظاهر للشخصية الخاصة لهذه المدينة ذات الطابع المهجن الذي يجمع بين افريقيا ووسط أوروبا ، وهناك السيدات المسنات اللاتي يقدمن الحلوي المكسوة بطبقة من الكريمة ، بينما تقوم عاملات يمينيات بعيونهن السوداء الواسعة التي تخفي الأسرار ، بتطريز الذهب والفضة ، ومن وجهة النظر المعمارية ، يشعر المرء بانعدام الابتكار الى حد ومن وجهة النظر المعمارية ، يشعر المرء بانعدام الابتكار الى حد ميئس ، فهناك عدد من ناطحات السحاب المنبثقة وسلم بركة من المكعبات البيضاء الرتيبة المتشابهة ، أما برج هرتزل ، وهو يحمل اسم مؤسس الصهيونية الذي يحظى بتكريم خاص ، فهدو يحمل اسم مؤسس الصهيونية الذي يحظى بتكريم خاص ، فهدو يحمل اسم مؤسس الصهيونية الذي يحظى بتكريم خاص ، فهدو

التائهة و مناك فنادق كبيرة ، وان كانت تفتقد الرشاقة ، ومنها فندق « دان » وهو كتلة ضخمة تبدو بالرغم من ذلك هزيلة بجانب الهيلتون الهائل المبنى برءوس أموال أمريكية على أرض كانت منقبل مدافن للمسلمين وهكذا يخلق الواقع أحيانا رموزا تتخطى حدود الخيال أما فندق « ديبورا » ، فهو أكثر تواضعا ، وان كان يتميز بطابع خاص ملفت للنظر : فهو يتبع من الناحية المالية جماعة دينية ، وهو الوحيد الذي يحترم بدقة قيود عطلة يوم السبت من بين كل الفنادق الراقية ٠٠

ويوجد في القدس مقر الحسكومة والكنيسست ( البرلمان الاسرائيلي ) أما تل أبيب فهي المركز الاقتصادي والثقافي الأساسي • ففيها جامعة ومتاحف ونشاط مسرحي وموسيقي واسع وتتسع قاعة « مان » الموسيقية لثلاثة آلاف مستمع وهي تقع في نهـاية شارع روتشيلد!! • والقاعة رائعة ، ولكنها نتاج الهبات المغدقة من الخارج شأنها شأن أغلب المنشآت انعامة • وقد تبرع ببناء هذه القاعة بالذات أمريكي يدعى فردريك مان • وتل أبيب مقر السفارات أيضا • وهناك مكتبة ضخمة ملحقة بالسفارة الأمريكيسة مزودة بلوحات دعائية من بينها لوحة لتمثال الحرية الأمريكي ، وهو يعلن حق اسرائيل في « حدودها التاريخية » ٠٠ التي جـــات في التوراة • أما سفارة فرنسا فيقف أمامه المن آن لآخر حاملو اللافتات الذين يحتجون بلا حماس على السياسة الديجولية ٠٠ وقد رأيت سيدة شابة تحولت الى امرأة « في هيئة سندويتش » وعلى ظهرها لافتة مزخرفة بعدد كبير من علامات التعجب • وتقسول اللافتة : « لقد طردتني بالأمس يا ديجول من الجزائر • فهل تريد فنائي اليوم ؟! ، •

وفي الليل لا تغمض تل أبيب الاعينا واحدة • وتظل المطاعم

والقاهى مفتوحة حتى ساعة متأخرة لتغرق الساهرين فى الفولكلور وأضواء النيون ، بل هناك أيضا جولات سياحية لمشاهدة تل أبيب فى الليل ، فتطوف المدينة مجموعات من الأمريكيين والكندين الباحثين عن ملكات سبأ • ويتميز هذا النوع من النشاط بنفس القدر من الضحالة الذى يعرف به مثيله فى العواصم الغربية •

كل ذلك قائم ومتحرك ومتطور • ولكن يجب ألا تخدعنا المظاهر • فنسيج تل أبيب قوامه شيء آخر مختلف عن ذلك • لسنا هنا بصدد انتقالة عفوية • فقد نشأت تل أبيب من خلل يافا لتطغى عليها ثم تستوعبها • واسم يافا يذكر الفرنسيين بلوحة للمصور «جرو» تمجد بونابرت اذ تصوروه وهو يواجه بكل جسارة المصابين بالطاعون ، بوجه سافر وأسارير هادئة بينما يدير ضباطه وجوههم أو يخفون أنوفهم في مناديلهم • • على أن يافا ترجع الى أصول بعيدة موغلة في ظلمنات التاريخ • وهي تعتبر من أقدم مدن العالم ويحتمل أن تنبع تسميتها أصلا من اللغة الفينيقية ومعناها والجمال » •

ومن يافا استقل يونس قاربه ليقوم برحلته داخل جوف الحوت و تقول الأسطورة ان فرساوس أنقذ اندروميدا من براثن وحش البحار على أحد صخور خليج يافا وهكذا ترتبط الأساطير بهذا الميناء الذي استخدمه الملك سليمان في نقل مواد البناء للمعبد الذي أقامه وعلى مر التاريخ تعاقب على هذه البلاد يهوذا الكابي والرومان والصليبيون والفرنسيون والانجليز والأتراك ، فترك كل منهم أثرا له فيها الى أن وفد اليها في عام ١٨٩٦ عدد من المهاجرين الاسرائيلين حيث أسسوا حيين يهوديين والمدينة لا تزال تحت الحكم العثماني و

وفي عام ١٩٠٩ ، تبادر الى أذهان سكان الحيين اقامة مركز

يهودى صرف على الساحل وخارج حدود المدينة ، واشتروا أراضى واستقروا نهائيا في عام ١٩١٠ على تسميتها « تل أبيب » ٠

وتزايدت حركة الهجرة بعد هزيمة العثمانيين في عام ١٩٦٨ وفرض الوصاية البريطانية على فلسطين و وفي عام ١٩٢٣ استقلت تل أبيب اداريا عن يافا و وكانت الخلافات بين الطائفتين العربيسة واليهودية قد تفاقمت ، واتخذت طابعا عنيفا بتعد السياسة الدءوبة التي انتهجتها انجلترا ووصلت الاصطدامات المسلحة بين الطرفين الى ذروتها في سنة ١٩٤٨ عندما قامت فرق الكوماندوز الاسرائيلية بغارات ليلية على الاحياء العربية ، فنسفتها الواحسد تلو الآخر وفي ١٩٤٨ مايو ١٩٤٨ ، أى قبل أن تشن الدول العربيسة الحرب بصفة رسمية على اسرائيل بيومين ، كانت يافا قد تم احتلالها وهرب سكانها العرب بطريق البحر ولا يوجد الآن في يافا سوى خمسة التي لم تعد سوى ضاحية لها ، يجتاز المرء أراضي فضاء أقرب الى التي لم تعد سوى ضاحية لها ، يجتاز المرء أراضي فضاء أقرب الى التي دمرتها الغارات الجوية .

وهناك أشياء أخرى يستشعرها المرء وهو في تل أبيب فهناك المهاجرون الهاربون من حركات الاضطهاد ومعسلرات الاعتقال وأفران حرق الأحياء ، وأيضا الرجال والنساء المجردون من أية ملكية والمطرودون من أوطانهم منذ عشرين سنة ليعيشوا كلاجئين في أراض صديقة ولكنها غريبة على أى حال ولكن هناك احساس يسيطر على كل أساليب التفكير وعلى كل التقديرات السياسية اذ يسود بين الناس هنا يقين متأصل وراسخ فحواه أن استخدام القوة مع العرب هو الأسلوب الواقعي الوحيد ويسود هلافي التفكير في جميع أنحاء اسرائيل ولكنه ملحوظ بشكل خاص في

هــــذه المدينة التي تكون مع القدس جناحي الواجهـــة التي ترمن الاسرائيل •

واذا أبدى المرء تشككه في صحة هذا التقدير أو عارضه فانه يقابل فورا باعتراض ساخط ، تصحبه السخرية أو ابداء الأسف ، حسب اختلاف الحالات والأمزجة ، وقد تتفاوت الآراء الى حد ما ، ولكنها تسير كلها في خط واحد ، اللهم الاحالات نادرة ، وقلعبر لى عن هذا التفكير بكل عنف صاحب مكتبة بالرغم من أنه مثقف ويتكلم الفرنسية باتقان يدعو للاعجاب ، قال لى الرجل : « هؤلاء القوم لا يجدى معهم سوى استخدام العصى » ،

هل يعنى ذلك أن كل العرب مبرون من الخطيئة ؟ لا بالقطع فالاندفاعات الملتهبة للشقيرى الذى تخلص منه الفلسطينيون أخيرا بعد أن كان يدعى أنه يمثلهم ، والحدة الوحشية لبعض الرسامين والمعلقين الاذاعيين تعبر عن تصرفات غير مسئولة وغير محتملة وقد لا يحق لنا أن نبرر ما لا يقبل التبرير ، ولكن يجب أن نتصور فى نفس الوقت ما يمكن أن تمثله بالنسبة للشعوب العربية سياسة دولة تتجاهل بكل وقاحة مشكلة اللاجئين وتتفاخر جهارا بانتشار وفعالية شبكات التجسس التى أقامتها فى الدول المجاورة لها ، وتناور بكل الوسائل لاسقاط الحكومات التى لا تروق لها وتسمح لوزرائها أن يعلنوا عن مطالبهم المتعسفة بضم أراض لهم باسم الحدود التى رسمتها التوراة منذ ثلاث آلاف سنة ،

ولكن الاسرائيليين لا يريدون أن يدركوا ذلك • فالتناقض الأساسى عند أغلبهم ، هو أنهم يعيشون فى قلب العالم العربى داخل نواة مثبتة وسطه فيتصرفون لا كشركاء يساهمون فى عملية تطور مشتركة ولكن كغرباء يسيطر عليهم احساسهم بالتفهيق على جيرانهم • ويترتب على ذلك عدد من النتائج ، على رأسها الدور

الأساسي الذي يقوم به الجيش في هذا البلد • كما ينبع من هنا أيضا الاعتقاد الراسخ بأن هجمات عام ١٩٥٦ و ١٩٦٧ كان لها ما يبررها ، وان كلمة « عدوان » تفقد معناها عندما يتعلق الأمر باسرائيل • ومن هذا التناقض ينبثق ذلك الترحيب المطلق الذي تصادفه الأفكار التوسعية والمغامرة التي ينادي بها رجل متلل « موشى ديان » •

وتعيش اسرائيل اليوم على عبادة حرب الأيام الستة ويكفى المرء أن يتكلم مع الناس هناك ليلاحظ ذلك وفاذا ذهبت الى مطعم قدموا لك « سلطة موشى ديان » وخضروات « ٦ أيام من يونيو » وكوكتيل « الحرب الخاطفة » ويصادف المرء نفس الشىء اذا ألقى نظرة على واجهات المحلات وفي كل المكتبات أماكن مخصصة لعرض مطبوعات ذات عناوين وأغلفة موحية ، مشلل « الحرب الخاطفة » و « الستة الأيام الحاسمة » و « الساعات الفاصلة في حياة اسرائيل » و « ربح السيف » وهي تشيد جميعها بالانتصار وتفيض بتمجيد الجيش وفي وسع المرء أن يشترى عند باعة التذكارات تماثيل الجيش وفي وسع المرء أن يشترى عند باعة التذكارات تماثيل مغل : منافض السجائر ، المناديل ، الملاعق الصغيرة ، الأكواب ، مثل : منافض السجائر ، المناديل ، الملاعق الصغيرة ، الأكواب ، أدوات المائدة ٠٠ وشاهدت في محل لبيع الملابس يقع في وسط تل أبيب تمثالا لموشى ديان بالمجم الطبيعي يقف بين مجموعة من تماثيل عرض الملابس ، يحمل في يده رقم ٦ وكانه يقدم للجمهور موضة الشتاء ٠

ان اسرائيل تبحث عن الطمانينة بالاستغراق في التامل الذاتي لانتصارها ، ذلك لأن القلق الشعبي كان عميقا وحقيقيا • ومن هنا يبدأ التناقض • فهناك أشياء كثيرة يمكننا أن نجد تفسيرا لها لا في ذلك القلق ولكن في الاستخدام الواعي والمدروس لهذا القلق من جانب الرجال الذين يتولون زمام الأمور في اسرائيل •

## ؟- القيس ..الآن

لم أر في حياتي سماء أكثر صفاء من سماء القدس ، وبخاصة في الليل عندما يكون الظلام نفسه شفافا دون أن يشوبه أي ضباب عالق بالجو ودون أن يعترض شيء الطريق بين النجوم والأرض وتمتد هذه المدينة في جمال هادىء نبيل لتتموج على ايقاع تلالها الحضراء الداكنة ويطلق العرب عليها مدينة « القدس » ويسميها الاسرائيليون « أورشليم » :

وحتى يونيو ١٩٦٧ كانت القدس مقسمة الى جزأين وكانت الأمم المتحدة قد قررت تدويل المدينة في عام ١٩٤٧ بالنظر الى طابعها الخاص الفريد ، وبالنظر الى سكانها المتميزين ولكنها أصبحت نصف اسرائيلية نصف أردنية على أشر حرب ١٩٤٨ وقد ألغيت الآن الحدود الداخلية في المدينة وأصبحت تحت السيطرة الكاملة لاسرائيل ولم يتم ذلك دون عناء وقد شهدت المدينة معارك عنيفة لا تزال آثارها المادية واضبحة .

وبمجرد وقف القتال ، أعلنت حكومة أشكول بكل وضوح أن توحيد المدينة تحت لواء اسرائيل اجراء لا يمكن الرجوع فيه ، تبرره اعتبارات تاريخية وروحية تعتمد على نصوص التوراة وعلى التراث اليهودى ، ولكن من الواضح أن السبعين ألف عربى الذين يعيشون حتى الآن في القدس - بعد أن تركها ثلاثون الفا لا يوافقون على هذا الرأى ، فبالرغم من توحيد المدينة الا أنها تملى على المرء الاحساس بأنها مدينة ممزقة تمزيقا عميقا لقد توقف القتال ، ولكن السلام لا يجد لنفسه مكانا لا في القسلوب ولا في المناخ السائد ، ويحس المرء ذلك في الجو العام وفي آلاف التفاصيل

الصغيرة • ففى كل غرف الفندق التابع لجمعية الشبان المسيحيين القائم بالمنطقة الاسرائيلية ، يوجه منشور بالتعليمات الواجب اتباعها فى حالة وقوع غارة جوية • ويوضح المنشور أنه توجه شمعة فى درج الكومودينو لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائى • وإذا أبدى المن دهشته ، جاءت الاجهابة مصحوبة بابتسامة مقتضبة : « لن يستمر الوضع على ذلك • • » •

فها هي « ذلك ۽ هذه ؟ اذا كانت المدينة الاسرائيلية لا تزال على حالتها ، فان المدينة الأردنية تعيش في خفوت • فعندما يهب الليل لا يطرق الشوارع الا مشاة قلائل يسرعون الخطي بالرغم من انهاء حظر التجول • والمطاعم مقبضة وشبه خاوية ، ويسود الصمت فيها فور دخول المرء بصحبة اسرائيلين • فكل شيء هنا يوحي بأن المدينة تمسك أنفاسها وتنتظر •

لا تزال المدينة العربية المسورة تنبض بالحياة ، من خالل طرقها المتعرجة ، وشوارعها المستقوفة ، ودكاكينها المتلاصقة ، وأطفالها الذين ينتشرون يركضون في كل مكان ، وحميرها الناهقة من أحواش متوارية وروائحها ونداءاتها وأسرار نوافذها الحديدية ، على أن المرء يشعر أيضا بحالة عدم استقرار تسود الجو ، لا شك أن السياح يتوافدون ، وتجارة « التذكارات ، مستعدة للترحيب بهم وهي تقدم لهم مصنوعات من خشب الزيتون ومنسوجات مطرزة بالذهب وحليا ، ولكن المرافقين لا يدلونهم الا على ظاهر الأشياء فقط ، انهم لا يتوغلون في القدس الحفية والمتحركة تحت سطح معتم من المظاهر الكاذبة ، وعلى كل ، لم يحضر سياح أجانب هذا العام ، حتى في أعياد الميلاد ، لزيارة الأماكن المقدسة ، أما السياحة العالية فقد نمت اذتوافد الناس من كل أنحساء اسرائيل على الداخلية فقد نمت اذتوافد الناس من كل أنحساء اسرائيل على

القدس ، ولكن هذه السياحة لا تقدم البديل لا من حيث العمالات ولا من حيث العمالة .

وقد بدأت عملية تهويد القدس على نطاق واسم وأعلن رئيس الوزراء بنفسه خطط الحكومة بهذا الصدد وهي تتضمن سياسة اسكان تهدف الى توطين الأهالى اليهود على نطاق واسمع ونقل مقر الحاخام الأكبر ، وهو أعلى سلطة دينية ، من تل أبيب الى القدس و تشرف الشرطة على المستشفى الاسلامى وقد أقيم بالمدينة احتفال كبير بمناسبة العيد السنوى للشرطة ولا يخلو مذا الاحتفال من مغزى وقد خصصت جريدة «جيروساليم بوست» مقالا افتتاحيا للشرطة ومرشديهم ( الذين يسمون في أى مكان آخر و الوشاة » ) لما بذلته من جهود من أجل اتمام عمليات القبض .

وبمناسبة الكلام عن توحيد القدس ، كتب شههاعو عربى قصة جديرة حقا بالتأمل • فقد دخل السجان زنزانة رجل أمضى في السهبن عشرين عاما ، وقال له « لك أن تفرح ، ستتمكن من رؤية اخوتك » فصاح السببين : « حقا ؟ هل سيفرج عنى اذن ؟ » غير أن السجان أجابه : « لا ، ولكن اخوتك سيفدون عليهك في السجن » •

ان مشهد حائط المبكى مخيب لآمال كل من لا ينظر اليه من خلال الايمان ، فالحائط من حجارة غير متناسقة لفحتها الشمس ، وهو مقسم الى ثلاثة أجزاء : الجزء الأوسط وهو الأكبر مخصص للرجال ، والجزءان الجانبيان مخصصان للنساء ، وتوجيد حواجز عند المدخل ويقوم جندى شاب بتوزيع أغطية للرءوس من الورق الأسود اللون على الذين لم يفكروا في احضار ما يلزم لتغطيية الرأس ، وقد ألقى هذا الجندى نظرة لا تنم عن الود نحو صديقى الذي يرافقنى ولكنه تركنا نمر ، وكان أحيد العسكريين المتولين المتولين

الحراسة قد رفض ادخال جماعة من السياح الى المكان ، بحجة وجود أفراد من غير اليهود بينهم • وقد ألغيت هـنه التعليمات بعـد سلسلة من الاحتجاجات نشرتهـا جريدة « جيروساليم بوست » الموالية للحكومة على طول الخط •

ومع أن هناك أناسا كثيرين يزورون حائط المبكى الا أنهم لم يعودوا كالجماهير التي تدفقت في بداية الأمر ٠ فقد وقفت اسرائيل بأسرها أو أغلبيتها على الأقل أمام هذا الجدار بعسد أن مر الجيش أمامه • والواقع أن المواطنين الاسرائيليين كانوا لا يستطيعون دخول المنطقة الاردنية من القدس حيث توجد الأماكن المقسدسة الخاصة بالأديان الثلاثة بسبب عدم اعتراف البلاد العربية بدولة اسرائيل • وقد جاء البعض بدافع من الشعور الديني الصادق • وهؤلاء يقيمون الصلاة وقوفا ويقبلون الحجارة ووجودهم هنا يتمشى مع وجود مؤمنين آخرين ينتمون الى عقائد أخرى ، ويؤدون شعائر مختلفة في جامع عمر أو في كنيسة القبر المقدس • على أن عدداً كبيراً من الذين حجوا الى حائط المبكى لم يأتوا في الواقع الا بدافع من الاحساس الوطني • لقد اعتبر الاسرائيليون القدس عاصمة لدولة اليهود حتى في أيام التقسيم • ويوجد بالمدينة مقر الحكومة والبرلمان • ويثور الاسرائيليون عند مجرد التشكيك في ملكبتهم لها • فالقدس هي صهيون ، والعودة الى صهيون هي الحلم القديم للطوائف النهودية ٠٠ المنتشرة في أنحاء العالم ، أذ يرددون : « العام القادم في القدس ٠٠ »

وتخفى هذه المثابرة الدوبة مشكلة مخيفة ذات تعقيدات سياسية ضخمة ٠

لقد قامت الصهيونية على فكرة أرض الميعاد والعسودة الى

اسرائيل البلد الذي عينه الله لابراهام ، ووعد به أعقابه والرجوع الى أرض كنعان التي تتوجها أورشليم مدينتها المقدسة ·

وقد كتب تيودور هرتزل ، المؤسس الحقيقي نلصهيونية الحديثة في مذكراته في بداية هـذا القرن ، كتب يقول بخصوص وضرورة مد حدود الدولة اليهودية المرتقبة حتى قناة السويس : « يجب ان يكون شعارنا : فلسطين داود وسليمان » • وقد أوضح هرتزل في فقرة أخرى الحدود الجغرافية للدولة التي يتمناها : « المساحة : من نهر مصر ( النيل ) الى الفرات » • وقد قام المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في مدينة بازل سنة ١٨٩٧ ، على أسس لم يتنكر لها أحد حتى انوقت الراهن ، بل ان هناك على أسس لم يتنكر لها التصريحات الرسمية المؤكدة لقرارات المؤتمر • ففي عام ١٩٥٥ حرص الكتاب السنوى لدولة اسرائيل على ايراد الملحوظة التالية : التاريخية لأرض اسرائيل • وعلى أثر حرب ١٩٥٦ أنكر بن جوريون التاريخية لأرض اسرائيل • وعلى أثر حرب ١٩٥٦ أنكر بن جوريون حسدوث أي عدوان ، لأن سيناء في مفهومه « ترتبط تاريخيا بفلسطين » ، وانه لا يمكن أن يرتكب الانسان عدوانا على نفسه •

وقد ولد تيودور هرتزل في بودابست عام ١٨٦٠ و توصل الى الصهيونية بعد أن حضر محاكمة دريفوس في باريس كمراسل لجريدة « نيوفري برس » النمساوية وقد أثارته هذه المحاكمة وهزته حتى دمغت حياته بأسرها • ويجب أن نتذكر أن هذا التحول حدث في فترة كانت الظروف تسمح فيها للسكاتبة الروائية الفرنسية « جيب » أن تجيب على المحكمة من منصة الشهود عند سؤالها عن مهنتها ، فتقول : « معادية للسامية » • • ومنذ هذا العهد زادت ألوان العذاب التي لاقاها المهود مع جرائم الهتلريين ، مما أضاف مزيدا من المآسى الى ملف القضية ولكن يجب ألا تتصور هسذه

الدولة اليهودية التي قالت في اعلان تأسيسها انها « ستساهم في تقدم الشرق الأوسط في مجموعه » أن هذا التقدم يتمثل في أكثر من توسعها الذاتي على حساب جيرانها •

وتختلف وجهات نظر الأحزاب الداخلية في التآلف الوزارى الحالى في اسرائيل حول مستقبل هذه الدولة ، ولكن القوى القائدة للدولة تؤيد بشكل أو آخر التوسع في أراضى اسرائيل ، سواء باسم « الحقوق التاريخية » أو باسم « الحدود الآمنة » ويتضح ذلك من التصريحات المتعددة على اختلاف لهجاتها • ويكرر كل من السيد أشكول والسيد ايبان ، وزير الخارجية « نحن لا نريد أن نتوسع في أراضينا » • وقد ردد ذلك أخيرا سميفير اسرائيل في باريس باسم حكومته • ولكن هناك تعقيبا لابد وأن يصحب هذه التصريحات فكل هؤلاء المتكلمين يعلنون بنفس القوة أنه يستحيل « العودة » الى أوضاع ما قبل يونيو ١٩٦٧ » عند الإشارة الى مرتفعات جولان وشبه جزيرة سيناء ، بل وحتى الضفة الغربية لنهر الأردن • ولا داعى للكلام عن القدس التي تم ضمها بالفعمل بتحد صريح للاراضي للمحتلة • ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عما يمكن أن نتوقعه في المحتلة • ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عما يمكن أن نتوقعه في

تريد حكومة اسرائيل أن تستغل الى أقصى حد ممكن مركز القوة الذى تتمتع به اليوم ، معتمدة على تفوقها العسكرى ، وعلى تأييب الولايات المتحدة وعلى مساندة المنظمات الصهيونية النشيطة والفعالة في أنحاء العالم ، وكل شعب يريد السلام ، ولا يختلف في ذلك الاسرائيليون عن غيرهم من الشيعوب ، واني لأتذكر الآن امرأة قابلتها في « ديمونة » بالقرب من البحر الميت حيث يقيم عدد كبير من المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا ، كانت تكلمني بسكل توجس عن الحرب ، وكانت تبدى استياءها من حديث أدلى به بن

جوريون في الاذاعة • كانوا قد سألوه ما هي توقعاته بالنسبة للمستقبل ، فأجاب « الحرب » ، وسأله المذيع مرة أخرى « وماذا بعد » فأجاب بن جوريون « وحرب أخرى » • • كانت المرأة تنظر لأطفالها الثلاثة والدموع تطفر من عينيها ، وهي تتكلم • ولكن عندما سألتها عن الطريق المؤدى الى السلام لم تجد سوى كلمات الازدراء والعنف •

والحكومة نفسها ، تعى تماما ما تريد ، وكانت تعرف بالأخص حقيقة قوى الطرفين ، كانت أجهزتها السرية التى تتفاخر بها بلا تواضع وتقول عنها صحافة اسرائيل انها « أحسن أجهزة مخابرات فى العالم قاطبة » قد قدمت لها معلومات دقيقة وكاملة ، ولم تعلن حرب الأيام الستة الا لأن القيادة العليا الاسرائيلية كانت تعسرف بلا أى لبس ، ما ستواجه به وأين ستواجه به ، ويثور الاسرائيليون اذا قيل لهم انهم كانوا غزاة معتدين ، ولا يتصورون أنفسهم الا فى هيئة داود الصغير المنتصر على المارد جالوت الشرير ، بفضل شجاعته وذكائه وانتمائه الى الشعب المختار ، ولا شك فى أن هذه النظرية على جانب كبير من المثالية ، فعندما نكون بصدد حرب من هذا النوع ، وبصدد جيش حديث متفوق من حيث التدريب ، ومعتمد على عنصر المفاجأة ، فان فرص الانتصار تكون فى جانبه فى أغلب على عنصر المفاجأة ، فان فرص الانتصار تكون فى جانبه فى أغلب الأحوال ، وقد قال لى أحد الضباط المتصلين عن قرب بأركان الحرب : « كانت لعبة بوكر ، ولكننا استعطعنا أن نرى أوراق العدو » ،

يقضى كل مواطن اسرائيلى جزءا من حياته فى الجيش ، ولا يعفى من ذلك الا فى حالات نادرة ، وتشمل الخدمة العسكرية الرجال والنساء ، وهى تمتد ٢٦ شهرا للشبان و ٢٠ شهرا للشابات ولا يستثنى منهن الا الفتيات المنتميات الى الأسر اليهودية الشديدة التمسك بالتقاليد الدينية ، وبناء على طلبهن ، ويجدر

بنا أن نذكر أن مدة الخدمة زادت ستة أشهر لمواجهة الاحتياجات الجديدة التى فرضتها المناطق المحتلة • ويتفق سن أداء الخدمة مع انتهاء الدراسة الثانوية • وتؤدى النساء المتزوجات الخدمة شأنهن شهان بقية المواطنين ، ولا يعفيهن من ادائها الا انجاب الأطفال • ولا يتمتع بالتأجيل الا عدد محدود للغاية من طلبة الجامعة العبرية بالقدس والكلية الفنية (تكنيكون) في حيفا •

ويظل الرجال تابعين لقوات الاحتياط حتى سن التاسسعة والأربعين • أما النساء اللاتى ليس لهن أبناء ، فيبقين فى الاحتياط حتى الرابعة والثلاثين • ومن جهة أخرى يلتزم كل أفراد الاحتياط بالخدمة مدة • 7 يوما متواصلا ويوما كاملا كل شهر أو ثلاتة أيام متواصلة كل ثلاث شهور • وفى الحالات الاستثنائية ، كما هو الوضع الآن ، يمكن استسلعاء أفراد الاحتياط حسب احتياجات القيادة • والغرض من فترات الاستدعاء « الحفاظ على المستوى العسكرى ورفعه والتدريب على استخدام الأسلحة الجديدة » • وفى فترات السلم ، تجرى تدريبات على التعبئة على فترات متقاربة • وتوجد تحت تصرف كل وحدة احتياطية مخازن الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة الخاصة بها •

وهكذا تسير الحياة الاسرائيلية كلها على ايقاع العسكرية فلا يفلت منها أى مواطن والجيش قادر على استيعاب أى مواطن فى أى لحظة وعلى اخضاعه لقوانينه وهو يقوم بدور كبير فى التكوين الذهنى والأخلاقي للفرد ، باعتباره استمرارا للمرحلة الدراسية ، ويرمى الى تطويع الفرد وطبعه بعقلية الدولة ويخضع الجيش أفراده للقانون الديني ، شأنه في ذلك شان الدولة ولهناك معبد لكل تشكيل عسكرى ، كما يتسلم كل جندى نسخة من التوراة بوصفها « التراث المسترك الذي تقوم على أساسه وحدة الأمة » ، على حد قول المصادر الرسمية ومن جهة أخرى ، يلتزم

كل جندى بأن يأكل « كاشير » وأن يخضع لقيود الطعام اليهودية المطبقة في كل مطابخ الجيش ·

لاشك أن الجيش الاسرائيلي يميل الى تفضيل القوة على المفاوضة ، والهجوم على المناقشة ، ويحتل الجيش وقواده مركزا متضخما ، وليس سراً على أحد أن هناك على الأقل جنرالين وهما ايجال آلون وزير العمل وموشى ديان وزير الدفاع يسيعيان الى الحلول في رئاسة الوزارة ، على أن وجود أكثر من طامع في هذا المنصب يقلل من فرص وصول القادة العسكريين اليه ، ولكنهم يفكرون في الأمر ، وهم متمتعون بشيعية واسعة وبالأخص ديان ، وكل تدهور في الموقف يكون في صالح القادة العسكريين .

أما الجنرال ألوف حاييم بارلييف الذي حل في ديسمبر الماضي محل الجنرال رابين في قيادة أركان الحرب ، فقد أعلن يوم تعيينه في منصبه الجديد أنه « لا يستطيع أن يتصور عملا يرضي الانسان بقدر ما ترضيه الخدمة العسكرية في هذا البلد » • وبعد أن أشار الجنرال بحزن الى المصير البائس لجنود الجيش السويسرى الذين لن تواتيهم فرصة القتال ، راح يعدد الحروب التي خاضها بنفس اللذة التي تذكر بها فتاة عدد المرات التي قابلت فيها شبانا بناء على موعد سابق • وأنا أذكر ذلك لأن الجنرال بارلييف كان قد بدأ حديثه بقوله : « أنا لست من أنصار العسكرية ، ولكن • • » •

وتؤكد دولة اسرائيل في نفس الوقت أنها ليست دولة عسكرية ودليلها على ذلك أن كل جنودها أو أغلبهم من المدنيين و واذا كان ذلك هو الأساس فانه بوسعنا أن نعكس الآية وأن نقول أن كل المدنيين في اسرائيل أو أغلبهم جنود و « لكن » ٠٠ كما يقول الجنرال بارلييف ٠٠٠

ولما كانت اسرائيل تحرص على أن يكون جيشسها على أعلى

مستوى فى استخدام الأسلحة الحديثة للغاية فانها تهتم عن كثب بالمسائل النووية وهى تحتفظ جيدا بأسرارها فى هذا المجال وقبل أن تتخذ الحكومة الفرنسية موقفها الراهن المعروف ، كانت هناك اتصالات وأشكال من التعساون مؤكدة ـ وينطبق ذلك على ألمانيا الفدرالية أيضا و فالحصول على أسلحة ذرية لم يعد مقصورا على الدول الكبرى و

وعندما يذهب المرء الى ميناء ايلات على البحر الأحمر ، فانه يلاحظ على الطريق مصنعا ( أو ما يشبه ذلك ) منعزلا في صحراء النقب وهذه المنطقة عسكرية بحتة لا يمكن الاقتراب منها واذا وجهت السؤال الى من يستطيعون تقديم الاجابة ، فانهم يراوغون ويحاولون الظهور في سيماء جيمس بوند ، وقد قال لى أحد الضباط: « أستطيع أن أقول لك ما هو وأن أقول لك ما ليس هو الضباط: « أستطيع أن أقول لك ما هو وأن أقول لك ما ليس هو وهناك اشارات ، لا تكاد تستتر ، صادرة من الدوائر المطلعة تسمع للمرء بأن يؤكد أن اسرائيل متقسدمة للغساية من حيث المنشآت والدراسات ، ولكن هل تملك القنبلة الذرية ؟ وهل هي قادرة على صنعها ؟ اننا ندخل هنا في مجال الفروض المعقولة ، مما يزيد من المتاعب التي يعانيها الشرق الأوسط ،

## ٣- الدين والدولة

يقوم سراى « الكنيست » ، برلمان اسرائيل ، على أحد تلال القدس على مقربة من الجامعة العبرية والمتحف القومى • وهو بناء رائع الجمال ، ذو خطوط نقية ويتميز في الداخل بالأناقة والفخامة الشديدتين • وقد شارك شاجال بنصيب وافر في زخرفة المبنى • ويوجد به نوافذ من الزجاج المعشق وأعمال نحت ونسبج وأوان فخارية وأعمال من الخشب والنحاس المنحوت : فالمسكان جميل وفخم • ويرجع كل ذلك أيضا الى سخاء أسرة روتشيلد •

وتحتل الصدارة في قاعة اجتماعات النواب ( وعددهم ١٢٠ فقط ) صورة لتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية و وجلسات البرلمان علنية ، ولكن حضورها يستلزم ترك المعطف والحقيبة في غرفة الملابس و أما السيدات ، فيجب أن يتخلين عن حقيبة اليد و أو أي شيء آخر يمكن أن يخفي فيه سلاح أو قنبلة و وتخضع الأماكن المخصصة للجمهور لرقابة مستمرة من جانب الحجاب وهي معزولة على أي حال عن مقاعد النواب بزجاج لا ينفذ منه الرصاص يمتد من السقف حتى الأرض و

وتتبع اسرائيل نظام الديموقراطية البرلمانية ، ولكنه يختلف عن النظام القائم في فرنسا ، اذ يقدم كل حزب ١٢٠ اسم مرشح في قائمة تشمل النطاق القومي ، من أجل ال ١٢٠ مقعد ، أي أن كل نائب لا يمثل مدينة أو جهة معينة ، بل يمثل حزبا من الأحزاب على الصعيد القومي • وهكذا يحتل كل حزب عددا من المقاعد يتناسب مع حجم الأصوات التي حصل عليها •

وللحزب الشيوعي الاسرائيلي ثلاثة نواب « يهودي وعربيان »:

ماير فيلنر وتوفيق طوبي وأميل حبيبي • وقد شن الجنرال ديان بالذات حملة عنيفة من أجل تطبيق نظام التصويت على نطاق الدائرة ، مما يؤدى من الناحية العملية الى الغاء أى معارضة في الحياة التشريعية بالنظر الى الأوضاع الخاصة القائمة في اسرائيل •

#### \* \* \*

ويسيطر على الائتلاف الوزارى الحالى حزب العمال الاسرائيلي الذي تكون في منتصف يناير ١٩٦٧ بتوحيد الأحزاب التــــلاثة ، وهي حزب الماباي الذي ينتمي اليه السيد أشكول ، وحزب أشدوت هافودا وحزب رافي ٠ ولا مجال للخوض في متاهات هذه الأحزاب في حدود هذا الكتيب • ولذا نكتفي بأن نقول أن هـــذه الوحدة الأخيرة تصحح أوضاعا كان السيد بن جوريون قد ساهم بنصيب كبير في خلقها ، لمحاربة عدوه اللهدود ليفي أشهكول ، فعندما انفصل بن جوريون عن حزب الماباى ( أقوى حزب في اسرائيل ويسيطر بالأخص على الهستدروت ) وأسس حزب رافى في عام ١٩٦٥ ، ضم الى صــفوفه رجالا من أمثال موشى ديان الذين كانوا يتصورون أن أطماعهم ستنمو وتزدهر بعيدا عن هياكل الحزب القديم الذى يتقاسم مناصبه الرئيسية قادة عقدوا العزم على ألا يتركوا مكانا للذئاب الناشئة • ولكن التقدير جاء خاطئا • فالحياة السماسية الاسرائيلية متداخلة مع الأجهزة الانتخابية للأحزاب التقليدية ومقيدة بها حتى أن الوصول في المجال السياسي يعد أمرا مستحيلا خارج نطاقها • وقد أدرك ديان هذه الحقيقة بسرعة ، وهو الذي يرمى الى الاستيلاء على الحكم بوسيلة أو أخرى ، ولذا فقد سارع الى الدعوة الى جمع الشمل ، وجر وراءه كل نواب هذه المجموعة تاركا بن جوريون يزأر وحده على الشاطىء • ولا يزال الزعيم العجوز متمتعا بتقدير واحترام كبيرين بين مواطنيه ، ولكنه أقرب الى أن يكون أثرا تاريخيا من أن يمثل قوة سياسية ٠

وتضم الوزارة ، الى جانب الأحزاب الثلاثة المسكونة لحزب العمال الجديد ( ٥٥ نائبا في البرلمان ) ، « المتدينون » ، وحسركة « جاهال » والمابام • ويتميز أعضاء الحزب القومي الديني بالتطرف الرجعي والاسراف في الدجل السياسي • • لقد استمعت الى وكيل وزارة الداخلية ، مساعد السيد شابيرو وهو يتحدث الى بعض الطلبة في القدس • كان يضسع فوق رأسه الطاقية السوداء الصسغيرة المشعائرية وكان يبدو كئيبا بلحيته الصغيرة المدببة • أما خطابه فكان يقيض بالضحالة الفكرية في نقطتين :

النقطة الأولى هى الانكار التام لوجود فلسطين عربية اذ قال :

« كل العرب فى جميع أنحاء اسرائيل يعيشون على أراضى اسرائيل الشرعية » • أما النقطة الثانية فهى فى مجمل قوله : « لقد عشنا عشرين عاما دون أن يعترف بنا جيراننا ، وبحدود أرحب من تلك التى منحتها ايانا منظمة الأمم المتحدة • وبوسعنا أن نعيش عشرين عاما أخرى بالأراضى الجديدة التى حصلنا عليها دون أن يعترف بنا أحد» أما النتيجة التى توصل اليها للأسف وسط عاصفة من التصنفيق المدوى ، أثارها ١٠٠ شاب ، فهى : « يجب ألا نتنازل عن أى شبر من الأراضى » • ولما كان أحد الحاضرين قد سأل على استحياء : « وماذا بعد عشرين سنة أخرى ؟ » أجاب رجل الدين المبجل : « وماذا بعد عشرين سنة أخرى ؟ » أجاب رجل الدين المبجل : « سنسحقهم مرة أخرى » •

وتضم حركة «جاهال» الأحرار المستقلين وحزب حيروت وقد انبثقت هذه الحركة بشمكل مباشر من « الايرجون » وهي منظمة ارهابية يهودية اغتالت ، فيمن اغتالت ، الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨ م والورقة التي تلعبها هي « الحدود التاريخية » الذائعة الصيت وهي تمجد الاستخدام السافر للعنف اعتمادا على « انجذاب » التوراة التي اسمستبدت بكيانها وتحتل

حركة جاهال ٢٦ مقعدا في الكنيست بينما لا يمتلك حزب مابام سوى ٨ مقاعد ٠

#### \* \* \*

أما وضع حزب المابام « الحزب الاشتراكي » فهو غير مريح • يعيش هذا الحزب على التنوع القائم في صفوفه • فجناحه الأيسر يتجاهل باستحياء ما يفعله جناحه الأيمن • وقد قال لى أحد نواب هذا الحزب : في استطاعة المرء أن يفكر عندنا كما يحلو له • فأنا ، مثلا ، غير متفق على الاطلاق مع قيادة الحزب وبدا لى أن هذا الوضع مثلا ، غير متفق على الاطلاق مع قيادة العزب وبدا لى أن هذا الوضع يصوت في صفها في البرلمان ولكنه ينتقدها خارجه • ولما كان هذا الحزب موزعا بين اتجاهات مختلفة ، فهو قادر على أن يتشمل في صور متباينة أمام من يتعامل معهم • فهو يمنح اليسار ما يريد ويزود اليمين بما يحقق له الطمأنينة • وحزب المابام متغلغل في حركة « الكيبوتز ، ويحاول بذلك أن يحقق التوافق المستحيل بين الاشتراكية والرأسمالية وبين الفكر القومي المتطرف والفكر التقدمي • ولا يقول هذا الحزب في تعريفه لنفسه انه « حزب صهيوني » بل « نصير تجمع السمعب اليهودي » • على أن وزراءه يجلسون بجواد ديان وبيجين •

ويضم المابام كل الأصناف بين صعفوفه ، ففيه الانتهازيون والديمقراطيون المخلصون ، الباحثون حقاعن حل مشرف للنزاع اليهودى العربى ، والذين يتظاهرون فقط بالرغبة فى الوصول الى هذا الحل وكثيرا ما يتردد الكلام عن الروح الدولية عند حزب المابام ، ولكنه (أى هذا الكلام) لا يلقى ترحيبا من انسان تشبع حقا بالعقلية الدولية ،

وقد وجهت سؤالي بخصوص تنفيذ قرار مجلس الاً من ، والجلاء

عن الأراضى المحتلة لرجال يعتبرون أنفسهم من أقصى يسار حزب المابام ، فلم يوافق واحد منهم على ذلك بشكل كامل · كانت الموافقة مرهونة دائما بشروط ومشمولة بتحفظات · · والحق أنه من العسير الحصول على اجابات واضحة من حزب المابام المحاصروسط تناقضاته وهو يعانى حاليا من تدهور نفوذه مما يؤكد مرة أخرى أن التذبذب نادرا ما يكون مجديا ·

#### \* \* \*

وقد مر الحزب الشيوعي بتجربة قاسية فقد توصل جناح منه ( جماعة ميكونيس ـ سينيه ) الى تقويض وحدته بعد أن خرج على فكرة الاممية البروليتارية ، وعلى تضامن العمال اليهود والعرب ، وعلى الصداقة مع الاتحاد السوفيتي • وقد أدى هذا الانقسام الى اضعاف الحركة العمالية الاسرائيلية بأسرها ، وساهم في توسيع الهوة بين اليهود والعرب • ويوجد حاليا في اسرائيل حزبان شيوعيان اسرائيليان بالاسم ، أحدهما حزب جماعة ميكونيس ـ سينية والآخر يتولى سكرتاريته العامة الرفيق ماير فيلنر • وحزب فيلنر هو الحزب الوحيد في اسرائيل الذي يكافح حقا من أجل المصالح الحقيقية لشعب اسرائيل ومن أجل الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط ، بينما أيد حزب سينيه عدوان يونيو ١٩٦٧ • ويحتاج المرء الى قدر كبير من وضوح الرؤية والشجاعة للدفاع عن الموقف السليم وسط جو التطرف القومي السائد في اسرائيل • والشبجاعة المطلوبة أدبيسة ومادية في آن واحد ، ففي ١٥ اكتوبر الماضي تسبب قاتل شاب في اصابة ماير فيلنر بجراح خطيرة في محاولة لاغتياله بسكين أمام منزله بتل أبيب ٠٠.

على أن الحزب الذي يقوده ماير فيلنر ضعيف التأثير للأسف بين الأوساط الاسرائيلية المسبعة بالعقلية الصهيونية ، ولكنه يتمتع بتأثير عميق بين العرب على أن حرص هذا الحزب الشديد على الحفاظ

على طابعه اليهودى العربى وعلى علاقاته الأخوية مع الحركة العالمية يلقى ضوءا متميزا على احتمالات المستقبل وأبعاده • ولذا لا يوجد ما يدعو الى البحث في أى مجال آخر عن أسباب الحقد المجنون الذي تضمره له بعض الأوساط الاسرائيلية .

#### \* \* \*

تنفى دولة اسرائيل عن نفسها أنها حكومة دينية • ومع ذلك فان حياة المواطنين فيها مدموغة بالدين • فاعلان الاستقلال متشرب بالديانة كما أن مؤسساتها الدينية وعاداتها وقوانينها الدينية تفرض نفسها على كل شيء بل ولا يوجد سواها في أغلب الآحوال •

فمن المستحيل أن يتزوج المرء زواجا مدنيا في اسرائيـــل • فاليهودي غير المتدين مجبر على عقد قرانه أمام حاخام ما لم يكن على درجة من الثراء تسمح له بالسفر الى قبرص أو أى دولة أخرى يوجد فيها تشريع علماني • واذا كان أحد المتقدمين للزواج غير يهودي فان وضعه هذا يثير مشاكل لا يمكن تخيلها في فرنسا ، خاصة اذا كانت المرأة يهودية لأن الانتماء الى اليهودية ينتقل عن طريق الأم. فطبقا للقانون ينجب غير اليهودي المتزوج من يهودية أبناء يهودا ولكن اذا حدث العكس فإن الأطفال لن يكونوا من أفراد الشعب المختال ، وتلك مأساة حقيقية في حدود المفاهيم الاسرائيلية . ويبرزالطابع الديني للدولة بقوة ويؤكد عن وعى حتى أنه يتخطى حدود المظهر القومى . فاعلان الاستقلال يضع على نفس المستوى الطابع « الروحي » والديني لاسرائيل مع الطابع « القومي » للعودة الى أرض الميعاد . وقد أورد كتيب رسمى بعنوان « الحياة الدينية في اسرائيل » أورد مثلا يهوديا قديما يقول : عندما قاس الله كل المدن • لم تجد سوى أورشليم جديرة بأن تضم المعبد لقد قاس الله كل البلاد ووزنها فلم يجد أفضل من أرض اسرائيل للشعب

اليهودى • فالمواطن اليهودى الذى يقبل الا يعتبر أبناؤه يهودا يستبعد أبناءه بهذه الطريقة عن حياة الأمة .

ومن هنا فان قصة الفتاة «جاليا بن جوريون» حفيدة بنجوريون غنية عن كل بيان • فقد اعتنقت أمها مارى ، زوجة ابن الزعيم الصهيونى ، الديانة اليهودية وهى فى لندن منذ اثنين وعشرين عاما مضت. ولكن الحاخام الأكبر لمدينة حيفا لا يعترف بوثيقة اعتناقها الدين اليهودى ، وبناء عليه فهو يعترض على زواج الفتاة ، وعمرها هى أيضا اثنان وعشرون عاما ، بضابط من المظليين فى الجيش الاسرائيلى • ولكى تحصل « حاليا » على حق الزواج من الرجل الذى تحبه ، فأنه يتعين عليها أن تعتنق اليهودية • كما يجب أن تعتنق أمها أيضا الديانة اليهودية بشكل رسمى أمام حاخامات اسرائيل •

#### \* \* \*

يمكننا أن نقدم العديد من الأمثلة على السيطرة الدينية على كل التصرفات اليومية في الحياة • فالطلاق ديني ، شأنه شأن الزواج • وقد عرفنا من قبل أن الجندي الشاب يقع فورا تحت السسيطرة الصارمة للحاخامات • وفي حالة التقاضي ، يكون من حق الطرفين المتنازعين المنتميين الى نفس الطائفة الدينية أن يتقاضيا أمام محكمة الطائفة بالتراضي بينهما ، بدلا من اللجوء الى القضاء المدنى • وتطبق التعليمات الغذائية ، وقيود يوم السسبت بحذافيرها في القوات المسلحة • على أن الالتزامات التي يفرضها احترام طقوس يوم السبت تصطدم بقوة بضرورات الحياة الحديثة حتى ان الأمر استدعى البحث عن بعض الاجتهادات • فمن المحرم مبدئيا استخدام وسائل البحث عن بعض الاجتهادات • فمن المحرم مبدئيا استخدام وسائل المواصلات اثناء فترة محدودة من يوم السبت • ولذا لا توجد المواسلات أناء فترة محدودة من يوم السبت • ولذا لا توجد المواسلات أناء في هذا اليوم بتل أبيب ، ولكن التاكسيات الجماعية انشط ( وأسعارها أغلى بالطبع ) أما في حيفا ( وأغلب سكانها من

العمال) فتستمر الأتوبيسات في دورانها و وتهتم السلطات الدينية أساسا باغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح الخ ولكن هناك استثناءات في هذا المجال أيضا كان في المكاني مثلا أن أتناول الشاى أو القهوة بشكل عادى في الفندق الذي أقيم فيه وعلى أن غلى ألماء للحصول على بيضة مسلوقة يعتبر ضربا من الكفر و

#### \* \* \*

والهدف النهائى من كل هذه القيود ليس احترام تعاليم الدين فى حد ذاتها ، والا لما لجئوا الى الاجتهادات ، بقــدر ما هو تذكير المواطنين الاسرائيليين دائما وفى كل مكان أنهم ينتمون الى اليهودية ، ويتم ذلك منذ دخول المدرسة ،

فاذا انتهى الى جيل من الشباب وصل الى الوعى الانسانى والسياسى وهو مواجه بالفظائع الفاشستية ، وانى لأذكر الأطفال اليهود الذين كانوا يساقون بالجملة فى عربات النقل ليرسلوا الى معسكرات الابادة ، وهم أبرياء ، رقيقون ومحرومون من أى امكانية دفاع عن النفس ، ولكن مما يثير الألم حقا أنه بدلا من أن تثبت فى أذهان الأطفال الاسرائيلين الروح الانسانية والعسالمية ، وبدلا من أن يوجهوا نحو التقسدم ، فانهم يؤسرون فى حدود التعليم المغلق الذى يبعدهم تماما عن مواجهة الحقائق ،

لقد تكلمت مع بعض المدرسين ، واطلعت على الكتب وبرامج الدراسة والموضوعات التي تطلب الوزارة منهم أن يطرقوها مع تلاميذهم • فدراسية التوراة اجبارية لست ساعات في الأسبوع بالنسبة لتلاميذ السنة الشامنة ، أى الذين يتراوح سنهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة مقابل أربع ساعات للرياضيات وأربع ساعات للغة العبرية • ويلتزم مدرسوهم بتقديم عرض أسبوعي يستغرق

ساعة كاملة حول الموضوعات التالية: « الحركة الصهيونية منذ سبعين عاما » ، الروح اليهودية وحرب الأيام السنة والنصر ، تاريخ القدس ، المدينة اليهودية منذ ثلاثة آلاف سنة •

وقد قالت لى احدى المربيات بتل أبيب نحن مكلفون بالتحدث عن حرب الأيام السنة في حصص اللغة العبرية: كما « ينصحوننا » بتأكيد مسؤلية البلاد العربية السكاملة عما حدث ، وتأكيد عدالة قضيتنا • أما دروس التاريخ ، فتظهر أن سيرتنا في نصاعة الثلج • وهناك فصول كاملة عن « الفظائع » التي ارتكبها العرب ، أما مذبحة دير يس فلا يرد ذكرها شأنها شأن كل أعمال الاغتصاب والجور الاسرائيلية •

وديريس، اذا لم تكن قد خانتنا الذاكرة، هى القرية العربية الكائنة غرب القدس والتى هاجمتها قوات الايرجون (١) اليهودية فى السادس من أبريل عام ١٩٤٨، حيث أبادت ٢٥٠ من الرجال والنساء والأطفال • وكان لهذا الحدث دوى هائل حتى أن جسون كيميش الكاتب والصحفى الاسرائيلي قال عنه انه « أكبر وصمة فى التاريخ اليهودى » •

#### \* \* \*

ومن جهة أخرى ، يتعلم التلميذ الاسرائيلى أن « الانصهار » هو أكبر خطر يتهدد الجاليات اليهودية في أى مكان في العالم • ويصورون له كل الذين « تنكروا لدينهم ، وتقبلوا ديانة لوثر أو الكاثوليك » ومنهم المثقفون بالأخص ، على أنهم خونة • ولا تقل أحكامهم عن ذلك في قسوتها بالنسبة لليهود الذين انضموا في

منظمة ارهابية معادية للعرب كان يتولى زعامتها مناحم بيجين الوزير في حكومة اسرائيل ·

المساضى للحركات الأرشيدية الكبيرة وساروا على نهج فولتير والموسوعيين ( الانسيكلوبيديين ) • وباختصار فانهم ينظرون بعين الشك والريبة لكل ما من شأنه المساهمة في اخراج اليهود في أي مكان من عزلتهم •

واذا كانت الوطنية أمر يدعو الى التقدير والاحترام ، فان هذا الانطواء المطلق والمتفانى فى ذاته يشكل خطرا ، وانى لأستطيع أن أقدر تماما ثورة تلك الأم التى تسمع ابنها وهو يقول بكل جدية اثر عودته منروضة الاطفال : « سآكل طعامى بالكامل حتى أصبح جنديا طيبا وأحارب العرب » وبالتقصى فى الأمر اتضح أن المربية هى التى لقنت الأطفال هذه المفاهيم المثيرة ، ولكن يجب أن أقول أيضا أن نفس هذا الطفل المنتمى الى أسرة تكره العقلية العسكرية عاد فى يوم تخر ليقول وهو فى حيرة شديدة : « المدرسة تقول لنا اننا يجب أن نحب موشى ديان ، ولكن يابا لا يحبه ، ، ، »

واذا كانت الدراسة العادية تتضمن برامجها عدة ساعات لتلقين النصوص الدينية ، فهناك الى جانب ذلك مدارس دينية بحتة تمولها الدولة لأن هنساك « علاقة خاصة بين الدين والدولة فى اسرائيل » على حد تعبير أحد المطبوعات الرسمية ، ويقول نفس المطبوع : « والواقع أنه لا يوجد أحد لا يعتبر أن التربية ليست مسألة مبدئية ضرورية لتقرير الطابع الروحاني للأجيال القادمة ، وفي هذا المجال فان الدين يعتبر عاملا أساسيا ، وكان على الدولة أن تلبى الاحتياجات الدينية والدنيوية للمجتمع ، ، ، » ومنذ عام ١٩٥٧ تقرر تدريس « الوعى اليهودى » في كل مدرسة تتبع الدولة ،

وهكذا يتضمح تماما طابع التعليم حتى غدا الخلط بين الدين والدولة مسألة مبدأ ، مما يدمغ المواطن الاسرائيلي بالطابع اللاهوتي الضيق الأفق ، الأمر الذي يثير حتما دواعي القلق .

# کا - منبوز دن فی اُمضہم

\* \* \*

لا تقتصر مشكلة اسرائيل في علاقاتها بالعالم العربي على النطاق الخارجي فقط ، لأن المشكلة قائمة داخل حدودها أيضا • فبالرغم من اتساع عملية الهجرة ، فان هناك حوالي ثلاثمائة ألف عربي يعيشون تحت الحكم الاسرائيلي ، ويشكلون أكثر من ١٠٪ من مجموع السكان • وقد كثر الكلام ، وتردد مرارا عن مأساة اللاجئين • وهذا صحيح ، ولكن الكلام لن يكون كافيا ما لم يرفع عنهم الظلم الأساسي الواقع عليهم • ومن الواضح تماما أنه لن يتأتى الحل الدائم للنزاع ما لم تسو قضيتهم •

على أن المعلومات المتوفرة قليلة عن هؤلاء الفلسطينيين المنتمين أصلا الى هذه البلاد منذ آلاف السنوات ، والذين لم تطاوعهم نفوسهم على ترك الأرض التى نشئوا فيها • انهم هنا ، لا يزالون في أماكنهم، ولا يمكن اجتثاث جذورهم حتى اذا لم يعودوا يملكون الأراضى التى زرعها من قبل أجدادهم أجداد أجدادهم •

وقد قابلت الكثيرين من هؤلاء العرب في اسرائيل · وسأتكلم فيما بعد عن الرجال والنساء الذين يعيشون في الأراضي المحتلة · أما الآن فأريد أن أتعرض لما رأيت داخل اسرائيل نفسها ·

#### \*\*\*

ها هو ذا طاهر ، المقيم في يافا ، بالحي العسربي بمدينة تل أبيب ، انه قابع على أرض مسكنه العارى تماما ، وهو عبارة عن غرفة واحدة تكملها سقيفة بها موقد غاز ، والفرفة خالية من الأثاث اللهم الا الأسرة وحشية كبيرة وحشيتان صغبرتان ومهد

يتأرجح . ولا يوجد في الفرفة دولاب أو منضدة بل مجرد حقيبة منزوية في ركن وبعض السلال الموثقة .

وقد جاء أحد أبنائه بمقعد شواطىء من عند الجيران · أما الصديق الذي رافقنى فقد جلس القرفصاء على الأرض على نحو ما فعل مضيفنا .

وقامت الزوجة تعد لنا القهوة تحت السقيفة . فمقتضيات الضيافة شيء مقدس مهما تفاقمت درجة الفقر . والزوجة شابة كان من الممكن أن تكون جميلة لولا الارهاق الشديد الذي تعانيه كانت تحمل طفلا بين ساعديها وتنتظر آخر في طريقه الى الحياة . وراح يراقبنا خلف ظهر الآب المطمئن ثلاثة أطفال في غاية الجمال والهدوء . كان أكبرهم لا يتعدى السابعة من عمره .

وعلى جدران الفرفة الصقت صور منزوعة من مجلات مصورة وزهور من ورق وبجانبها صورة فوتفرافية كبيرة فاخرة على ورق مصقول تبدو غريبة على المكان • كانت الصورة لطفلة فى الثالثة أو الرابعة ، رائعة الجمال ومتزينة بالحلى ، جديرة بأن تنشر فى مجلة متخصصة في مبتكرات أزياء الأطفال •

وتكلم طاهر . كان يحكى لنا قصة حياته ونحن نرتشف القهوة المرة اللديدة الممزوجة بحبوب لها طعم غريب . لقسد استولوا على الأرض في عام ١٩٤٨ وحل الفقر بالقرية ولكنه تزوج بالرغم من ذلك وانتقل الى حيفا سعيا وراء العمل ، وقد اشتفل كعامل في البناء ، كان الأجر زهيدا ، ولكنه أجر على أى حال ، وسارت الأمور الى حسد ما لفترة من الزمن ، كانت أعمال البناء مزدهرة في تل أبيب ، تمهيدا لاستقبال المهاجرين الوافدين من الجزائر ، ولكن يهود الجزائر رحلوا الى فرنسا ، لا الى اسرائيل، وبصفة عامة فان الهجرة تتراجع ، وقد اقتضى الأمر ايقساف

العمل في بعض مواقع الميناء • ويعتبر طاهر نفسه محظوظا اذا اشتغل عشرة أيام في الشهر . وهو قلق على المستقبل ، خاصة وأنه ينتظر طفله السادس القادم في الطريق . .

وكانت الطفلة الصغيرة المعلقة على الجدار الأبيض تبتسم فى الفراغ ونظرت الأم الى الصورة التي تبهرها وتعذبها كانت دموعها المنسابة فى صمت أول دموع شهدتها فى هذا البلد ، ولكنها لن تكون الأخيرة .

#### \* \* \*

مرة أخرى في مدينة يافا ، في هذه المرة توجد خمسة أسرة من المعدن في غرفة عارية ، وتتوسط الغرفة منضدة ، وهذا كل ما هناك ، ولا تتوفر المياه للرجال الخمسة المقيمين في هذه الغرفة أو أي امكانيات لطهو الطعام ، لقد نزحوا هم أيضا من الترية بعد

تجريدهم من أراضيهم . وكانوا عاطلين . وهم لا يجدون عملا ثلاثة أرباع الوقت شأنهم شأن طاهر ويأكلون في أي مكان وأي شيء يستطيعون الحصول عليه . واذا تقاضوا أجرا ، فانهم يرسلونه بالكامل تقريبا الي ذويهم الذين يفتقدون كل شيء . ويعتبر ايجار مسكنهم المتهالك عبنا على كاهلهم بالرغم من توزيع قيمته عليهم .

ــ لماذا لا تعودون الى قراكم لتكونوا بين ذويكم أ سنكون الأحوال أيسر ·

\_ قرانا ؟ وماذا نفعل في قرانا دون أرض نفلحها ؟

وقد انضموا منذ سنتين الى النقابة . ففى عام ١٩٦٥ قرر « الهستدروت » وهو الاتحاد العام الوحيد للنقابات فى اسرائيل، وصاحب النفوذ الكبير ، ان يغير اسمه من « الاتحاد العام للعاملبن اليهود » الى « الاتحاد العام للعاملين فى اسرائيل » .

· وكان هذا التغيير مكسبا عماليا ، ولكنه ظل مجرد اجراء شكلي .

فهناك منشآت كثيرة لا تقبل تشغيل العرب بأى حال من الأحوال ، فضلا عن أن العمال العرب لا تواتيهم أبدا فرصة الحصول على التدريب المهنى الذى يؤهلهم لأداء الأعمال الفنية حقا ، ومن جهة أخرى ، فانهم مستبعدون بشكل حاسم من كل ما يمس الدفاع الوطنى من قريب أو بعيد ، فلا يبقى أما هما الشيء الكثير في دولة يفلب عليها الطابع العسكرى ،

- والخارج ؟ الم تفكروا في الذهاب الى مكان آخر ، في البلاد التي تحتاج الى أيد عاملة وتستطيع أن تستقبلكم ؟ . . .

فنظروا الى واومئوا برءوسهم : أى مكان آخر ؟ انهــــم لا يريدون أن يعيشوا الا في بلدهم ، فلسطين .

- لأننا على الأقل هنا لسنا بعيدين عن الأدض ٠٠

#### \*\*\*

اما في تمرة ، فقد دار حديثي مع النساء .

كنت قد وصلت الى القاهرة حيث أمضيت اللبل وكانت تصحبنى صديقتان احداهما عربية والآخرى يهودية . كانت سارة اليهودية قد جاءت من ليتوانيا منذ حوالى ثلاثين عاما وراحت تقص على أسطورة بحيرة الطبرية التى كنا قد عزمنا على ذيارتها في اليوم التالى .

- انهم يسمونها هنا بحر «كيزيت » ، ومعناها بالعبرية « القيثارة » لأن البحيرة تتخذ فعلا شكل القيثارة ، وهى تحت مستوى البحر شأنها شأن البحر الميت ، وتقول الاسطورة العبرية

انه بعد هلاك سدوم وعمورية زاد الملح في البحر الميت ، فتوسلت الأسماك « ليهوه » حتى لا تحل نهاية العالم . وقد اسمستجاب « يهوه » وحد من ملوحة بحيرة طبرية ونقل الاسماك اليها . . وهكذا تنتقل الاسماك بسمسهولة أكبر من البشر خصوصا في الأساطير . . .

كنا نتكلم بالانجليزية ، نحن الشلاث ، وقالت سارة في ملاحظة عابرة وقد قطبت جبينها «انها من مخلفات عهد الوصاية» كنا قد رحلنا في ساعة مبكرة من النهار ، لأنه كان يتعين علينا ان نسرع حتى نصل الى الناصرة قبل حلول الليل ، وسأقول لكم بعد قليل سبب هذا التعجل ،

#### \* \* \*

لا توجد كهرباء فى قرية تمرة ، وهى تشارك فى وضعها هذا قرى عربية كثيرة وتعيش فى حالة من الفقر أقرب الى البؤس على أن ذكرى هذه القرية راسخة فى ذهنى من خلال وجهين : وجه امرأة ووجه فتاة ، كلاهما منقوش نقشا دقيقا على خلفية من الشقاء والكد ، كانتا مليحتين ، وجمالهما من النوع الفلسطينى المتمين بلطف الأسارير وحزمها ونبل القوام ، على أنى الاحظ أنى كتبت عنهما فى مذكراتى : « الشابات الحزينات » .

كانت أكبرهما فى العشرين من عمرها ، وهى لاجنة من قرية مجاورة • وأنقل لكم هنا حرفيا ما جاء على لسانها فى حديثها معى :

- كنت فى الثامنة من عمرى عندما اضطررنا الى الرحيل. وأنا أذكر كل شيء ، المكان الذى كنت ألعب فيه والمكان الذى كنت أجمع منه الزهور والخضروات ، كانت قريتى تسمى « دامون » وهى تبعد عن مكاننا هذا نصف ساعة سيرا على الأقدام • كنت

أحلم دائما بالعودة اليها ، ولكن العودة محظورة ، وفي يوم من الأيام لم اقو على الانتظار . ففي ١٥ مايو ، يوم الاستقلال يرفع الحظر على التنقل في جميع أنحاء اسرائيل · ولذا قلت لصديقاتي : « لنذهب هناك ولو مرة واحدة ، فلن يقولوا لنا شيئًا · · » .

« سرنا فی طریقنا ، ونحن نغنی ، وحملنا معنا متونتنا النتناول وجبة الفداء هناك ، كنت اذكر أنه یوجد ما یشبه البشر بجوار منزلنا وأننا كنا نتناول عادة طعامنا هناك مع أهلنا ، كنت فی غایة المرح ، ولكنی استرسلت فی البكاء عندما شاهدت المكان وكل الموجودین هناك الآن ، كانت صدیقاتی حزینات أیضسا ، وجلسنا لنآكل ولكن لم یكن لأی شیء طعم ،

«ثم جاء شرطى وسألنا عن سبب تواجدنا في هذا المكان فقلت له «كان المنزل منزلى فيما مضى وكنت ألعب هنا ، وهو مكان مقدس بالنسبة لى ه فصرخ في وجهي » ارحلي من هنا ، هذا المكان محرم عليك » . قلت له اننا في يوم الاستقلال ولكنه سخر منى وطردنا دون أن يسمح لنا بمواصلة الأكل . كنا نريد أن نشاهد المكان وأن نستعيد الذكريات ، وعدنا الى تمرة وبكينا طوال الطريق .

ماذا أقول لها: أن منزلها جزء من الأراضي التي أستولت عليها أسرائيل. وقد سمعت العسسديد من القصص المشابهة بتفاصيل لا تكاد تختلف، وتكررت أمسامي في مختلف المناطق العربية التي زرتها، بما يؤكد مدى الاستغلال الفاضح للحقوق التي منحتها الأمم المتحدة لاسرائيل، فعندما تتواجد جاليتان على أرض واحدة لا يمكن أن تستقر الأوضاع ما دامت أحداهما تفرض نفسها بالقوة على الأخرى، ومن الجنسون أن تؤمن بذلك ومن الجنون أيضا أن تبنى سياسة وطريقة حياة على هذا الإساس.

وأنا أقول وأكرر مرة أخرى أن الدول العربية ليست معصومة من الأخطاء ، فقد ارتكب قادة هذه الدول أخطاء فاحشة في عام ١٩٤٨ وأغلب هؤلاء القادة لم يعد لهم وجود ، ولكن هذه الأخطاء لا تبرر سياسة السلب والنهب التي تنتهجها الدولة العبرية بكل وقاحة ازاء عرب فلسطين ،

أما الوجه الآخر فكان لفتاة في السادسة عشرة من عمرها وقضيتها مختصرة وقائمة . فهى احدى أفراد عائلة مكونة من ثمانية أبناء . قان الآب مريضا لا يكاد يقوى على العمل . وراحت الام تكد . والمدارس تحتاح لنقود ، والكتب والكراريس لها ثمن وكانت الفتاة ، وهى أكبر اخوتها ، ذكية ، موهوبة ومتحمسسة للدراسة اللغة الانجليزية والعلوم وكانت تريد أن تواصل تعليمها لتصبح طبيبة ، كان أبواها موافقين ، ولكن من يتكفل بمصاريف الدراسة ؟ كان لابد أن تكسب بعض القروش بأسرع ما يمكن لتربية أشقائها وشقيقاتها الأصغر منها ، ولذا فهى تقوم ببعض العربية والتفصيل ، ولكنها تكره ها العمل ، وتمضى السنوات فتنسى ما تعلمته شيئا فشيئا بالرغم من الجهود التى السنوات فتنسى ما تعلمته شيئا فشيئا بالرغم من الجهود التى البناوات فتنسى ما تعلمته شيئا فشيئا بالرغم من الجهود التى السنوات فتنسى ما تعلمته شيئا فشيئا وضع ، ولذا فهى تعانى الما قوقع يأسا صامتا ،

ألم تحصلي على منحة بوصفك أفضل طالبة في فصلك ؟ ولكنها ابتسمت في مرارة دون أن تجيب على سؤالي .

وقالت لى سارة بصوت ينضح بالغضب: « كان يمكنها أن تحصل على منحة لو لم تكن عربية فقيرة من قرية تمرة » •

\* \* \*

يمكننى أن اصطحبكم معى في هذا المعرض المليء بالصور

الشخصية ، فقد شاهدت بنفسى العشرات منها وكلها من نفس الطراز . وتبقى الأضواء هى ذاتها حتى اذا اختلف المنظر . لا شك أن كل عرب اسرئيل لا يعيشون جميعا فى نفس المستوى . ففى مثل هذه الظروف توجد دائما فئة تنتمى عادة الى الطبقات المحظوظة ترى أن مسايرة الحكم القائم من مصلحتها . ولا شك أن هذه الفئة تحصل على مكاسب مادية أكيدة كمكافأة لها على خضوعها السافر أو الضمنى ، وأذكر بهذا الصدد أحد هـولا الأفراد ، وهو نائب فى البرلمان وممثل لأحد الأحزاب الحكومية . وقد قابلته فى الكنيست ، فراح يشرح لى :

- العلاقات العربية اليهودية في اسرائيل اشبه بالعلاقات القائمة في الحياة الزوجية ، فلا بد أن يتولى زمام الأمر أحسد الطرفين ، ومن الطبيعى في اسرائيل أن يضطلع اليهود بهذه المهمة ،

وقد عجبت لهذا المفهوم « العائلى » للدولة ، على أن المثقفين العرب يتمثلون أمامى فى شخص ذلك الطبيب الشاب المقيم فى حيفا ، والذى لا يواجه أى مشكلة مالية على عكس غالبية أخوته فى الوطن ، كان هذا الطبيب لا يطيق العنصرية التى يعانى منها .

وقد حكى لى تجربته الشخصية طوال سهرة بأكملها • فقد أدت التفرقة الى تعطيل دخوله الجامعة التى لا تقبل الا عسددا محدودا من العرب كل سنة ، وكان يعانى من العزلة لا من جانب مدرسيه ( وهو سعيد بالاعتراف بذلك ) ولكن من جانب الطلبة • وقد واجه مصاعب كبيرة في الحصول على مسكن لا يبعسد عن الجامعة ، ولم يحدث أبدا أن دعاه أحد زملائه اليهود لزيارته في بيته ، وكان محكوما عليه بالانطواء المخيف على نفسه • وعندما حصل على المؤهل بدأت عمليات الاذلال الصغيرة داخل المستشفى •

وهو يضفط على نفسه حتى لا يثور عندما يتذكر أسوأ أهانسة اصابته في صميم كرامته كانسان وطبيب .

انتشر وباء في المستشفى الذي يعمل به وكان لابد من اجلاء المرضى حالا على طائرات هليكوبتر ، وكانت حالتهم تسسستدعى وجدود طبيب مرافق لهم ، وقد عينه رئيس الأطباء لهذه المهمة فاستعد لركوب الهليكوبتر ، ولكن الطيار اعترض اذ أنه فسمر مصرح العربي بأن يستقل طائرة عسكرية ، وأضاف الطيار « من يدرى ، ربما أعطاهم أي حقنة تودى بحياتهم » ، ولما كانلا بتوافر أي طبيب آخر ، فقد رحل المرضى وحدهم ، واحتفظ الدكتور برباطة جاشه ولكنه تخلي نهائيا عن كل أوهسامه كمفكر ليبرالي متسامح .

وتذكرت وأنا أستمع اليه الحسديث الذي أدلى به الرئيس الجديد لاتحاد طلبة القدس . كان الحديث في أجتماع عام . وقد وجه له سؤال حول المشكلة التي يواجهها الطلبة العرب في الاقامة بالمدينة الميهودية حيث تقع الجامعة ، وما هي الاجسراءات التي سيتخدها لعلاج هذا الوضع . فأجاب :

لا توجد أى مشاكل • فقد تم غزونا للقدس بأسرها ، وما
 عليهم الا أن يسكنوا فى الأحياء العربية مع أقرانهم •

#### \* \* \*

هناك استيلاء على الأراضى وحالة من الفقر الشهديد في القرى العسربية التى تفتقر الى المدرس والمرافق الصحية والخدمات الطبية والكهرباء و وعناك مشهدكلة العمل والحرف والنقص الفظيع في المعدات الثقافية والفقر العام الذى يبلغ حد البؤس في اغلب الأحيان والتفرقة في الدراسة والعمل ولكن

هناك ضرب آخر من التفرقة يعانى منه عرب اسرائيل ، كتبت من قبل ، بصدد زيارتى لقرية تمرة ، أنى كنت مضطرة الى العسودة الى الناصرة فى نفس الليلة . لم تكن المشكلة تعنينى أنا أو سارة ، ولكن صديقتنا العربية التى تقيم فى الناصرة والخاضعة للقانون العسكرى ، ما كان بوسعها أن تقضى الليلة خارج بلدهة .

والقانون العسكري من اقسى العقبات التي تعترض حرية المواطن العربي في اسرائيل وحقه في ممارسة الحياة اليوميـــة وبصفة عامة تقسم المناطق المتاخمة للحدود والمناطق التى تعيش فيها نسبة كبيرة من العرب ، الى قطاعات تخضع للقيــــادة العسكرية التي تتمتع بحقوق دكتاتورية من الناحية العملية . ويتعين على المواطن العربي أن يستخرج تصريحها من السلطة العسكرية اذا أراد أن ينتقل من حيفا الى الناصرة أو من الناصرة الى طبرية . ويجب أن يقدم طلب التصريح كتابة وقبل موعده بيومين مع تحديد الأماكن التي يريد أن يتوجه اليها مقدم الطلب والطريق الذي سيسلكه والأماكن التي سيتوقف فيها . ولابد بالطبع من تقديم شرح مفصل الأسباب الانتقال • ويتعرض من ينتقل دون الحصول على هذا التصريح للقبض عليه والسبجن . ولا يمكن الاعتراض على رفض منح التصريح الا في حالات نادرة. ولا يسرى التصريح الا لعدد من الآيام كما لا يسمح أبدا بالمبيت خارج المنزل . ويخضع لهذا النظام أيضا عدد من العمىال المنااضلين ، ولكن التفرقة لها دورها هنا أيضا .

وعندما كنت فى الجليل تعرض المرافقون لى لملابسات شاذة بسبب هذه المضايقات السخيفة . كان لابد من حساب دقيق حتى تتمشى التصريحات مع بعضها . واستدعى الانتقلال من طبوية الى كفر ناحوم من أجل غرض سياحى بحت اعدادا خاصا .

ويجب أن أعترف بأنى أعجبت بهدوئهم الشديد بينما كنت أغلى من الفضب ، ومن بين الحجج التى ترددها الدعاية الاسرائيلية أن العرب يعيشون على أى حال فى اسرائيل فى ظروف أفضل من ظروفهم فى البلاد المجاورة ، ويبدو أولا أن هذا التأكيد مبالغ فيه ذلك لأن المناطق المحتلة تعيش فى أوضاع أقرب الى القسسرون الوسطى وبالاضافة الى ذلك فإن هذا التأكيد يعالج باستخفاف القبضية الخانقة التى يفرضها الجيش المستخدم كجهاز بوليس يتمتع بامتيازات خاصة ،

### قالت لي سارة:

- لقد جئت الى فلسطين لكى أفلت من الاذلال وأنا سعيدة اليوم لكونى مواطنة اسرائيلية ولكنى لا أقبل اذلال الآخسسرين خصوصا اذا تم ذلك باسمى وبدعوى الحفاظ على أمنى . . هذا ظلم . ولن يكون مفيدا لأى شخص . .

لقد أصبت يا سارة ولكن ما أقل عدد الله ين يفكرون على هذا النحو من بين أقرانك .

### ٥- فالمناطن المحنالة

\*\*\*

قطاع غزة وسيناء والقدس والضيفة الغربيسة للأردن ومرتفعات جولان : هكذا أصبحت اسرائيل اليوم دولة تحتسل أراضى تزيد عن مساحتها ، ولقد تحولت قوات الهجوم ضد مصر وسوريا والأردن في يونيو الماضى الى قوات احتلال بعسد وقف اطلاق النار ، ومن المعروف أن مجلس الأمن اتخذ بالاجمساع في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ قرارا يطالبها بالعودة الى حدودها ، واجسلاء كل قواتها عن الأراضى المحتلة ، ومن المعروف أيضسا أن حكومة اسرائيل لا تعمل حسابا لهذا القرار ، بل أعلنت رسميا أن القدس ستظل اسرائيلية على أى حال من الأحوال ،

ألا يبدو هذا التحدى للأمم المتحدة عجيبا من جانب دولة يرجع الفضل في وجودها الى هذه المنظمة الدولية ؟

اليس من مصلحة اسرائيل اكثر من اى دولة أخرى أن نؤكد ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ؟ وماذا تنتظر اسرائيل من هذا الاحتلال ؟

لقد زرت المناطق المحتلة في ديسمبر ، ولا شك أن الأوضاع زادت سوءا على ما كانت عليه في ذلك الوقت حسب ما اتفقت عليه وكالات الأنباء المختلفة ، كانت هذه الأوضاع تعانى أصلا من كل ما يفرزه الاحتلال والمطاردات البوليسية وأعمال القمع العمياء من سموم .

وكان في امكاني أن أتصور الطريق الذي سيسلكه القادة الاسرائيليون ، والمشروعات الجارى تنفيذها الآن بعد اعدادها

بكل عناية ، والتى اصبحت واضحة تماما حتى أن عددا متزايدا من المراسلين الأجانب، يعلقون عليها ، وكان لها صدى في عدد من الصبحف الانجليزية مثل « الأوبزرفر » و « الجسارديان » و « الصنداى تايمز » .

قطاع غزة شريط يمتد بطول الشاطىء الرملى السهل و وعلى الحدود توجد نقطة حراسة عسكرية تقطع الطريق ، والرور من غزة سهل اذا كان المرء قادما من اسرائيل ، أو هكذا كان الحال وقت زيارتى ، كانت الاجراءات تقتصر على مجرد التأكد من أوراق تحقيق الشخصية ، أما في العودة ، فالتفتيش ادق اذ يفحص الجنود الأوراق بكل عناية ودقة ويفتشون السيارات ، والهدف من ذلك هو مكافحة السوق السوداء ، ذلك أن اليهود المجاورين للقطاع يحصلون منه على لوازمهم لرخص اسعاره ، بل أن الناس يفدون الى القطاع من مدينة أشدود الجديدة التى أقيمت عام يفدون الى القطاع من مدينة أشدود الجديدة التى أقيمت عام على أن تجارة المواد الغذائية سرعان ما تعدت حدود الاستهلاك على أن تجارة المواد الغذائية سرعان ما تعدت حدود الاستهلاك العائلى المعقول الى حد استدعى تدخل الجيش ، ولذا يتسم تفتيش السيارات حتى تحولت نقطة المراقبة الى جمرك يحمل رجاله المدافع الرشاشة ،

وعلى اليمين يمتد شاطىء البحر عن قرب خلف كتبان الرمال ، وعلى اليسار توجد ثكنات مهجورة ، نصف خربة ، كانت المقر السابق لجنود الطوارىء التابعين للأمم المتحسدة ، « ذوى الخوذات الزرقاء » ، وكان هناك عدد من النساء القادمات من معسكر للاجئين يجتمعن حول حنفية ميساه ، وقد حملن على رءواسهن صفائح « الجركن » المملوءة بالماء ، كما كان النساء يحملن في الماضى البلاليص ، ويوجد في قطاع غزة أكبر عدد من اللاجئين بعد الاردن ، ويقول تقرير لوكالة الغوث التابعة الأمم

المتحدة ، صدر في يونيو ١٩٦٥ أن عدده بلغ ٢٩٦٥٩٢٨ ولا تعترف اسرائيل بهذا الرقم وتعتبره مبالغا فيه ، كما تعترض أيضا على العدد الاجمالي للاجئين الذي يقدره نفس المسلم السابق(١) . وأسباب هذا الجدل واضحة ، فهو يرمى من جهة الى التهوين من شأن مأساة اللاجئين ، كي يهدف من جهة أخرى الى تدبر أمور المستقبل والاحتماء بموقع أفضل اذا ما أجبرت حكومة اسرائيل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في مايو١٩٤٨ والذي يخير اللاجئين بين العودة الى ديارهم أو الحصول على تعويض .

والى أن يتم ذلك ، يعيش اللاجئون منذ حوالى عشرين عاما فى معسكرات تعسة ويتلقون معونة لاتكاد تسد الرمق • وقد زادت حالتهم سوءا منذ حرب يونيو ، فقد تركوا أراضيهم آمام اسرائيل فاذأ بها تطاردهم مرة أخرى ، ويتعرض اللاجئون لكل ضروب التعسف والاذلال ولا ينعمون بالأمان او الاستقرار فى معسكراتهم البائسة المكونة من أكواخ من الصفيح •

ويكفى فى هذا الصدد أن أورد مثلا واحسدا يفصح عن التصرفات التى تتم هنا بانتسظام ، ففى ١٠ يناير الماضى ، أتى الجيش على معسكر مقام على مسافة عشرة كيلو مترات من مدينة غزة كما دمر أيضا مخيما مجاورا تعيش فيه جماعة من البدو .

أما المبرر فهو القاء ثمانى قنابل يدوية فى هذه المنطقة قبل ذلك بأسبوعين . . وقبل أن تهدم قوات الجيش هذا المعسدر ، حاصرته بالدبابات والسيارات نصف المجنزرة كما فرضت حظر

<sup>(</sup>الله لا يشمل هذا العدد منوى اللاجئين الذين يتسلمون معونة من وكالة : لنوث • ويقدر نفس المصدر عدد الفلسطينيين الذين خرجوا من ديارهم بمليون و ٧٥٠ الف نسمة •

التجول • وتم استجواب ألفين وخمسمائة رجل تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والخمسين لمدة ساعات ، ظلوا وقوفا وأيديهم مرفوعية فوق رءوسهم تحت تهديد المدافع الرشياشة • وقيد ألقى القبض على أربعين من « المشتبه في أمرهم » وتم ترحيلهم الى جهة غير معروفة •

#### \* \* \*

وقد رفض أن يذهب الى الفندق الذى كنت أقيم فيه كما رفض أن يقابلنى فى مقهى خوفا من « الآذان الطويلة » على حد تعبيره . ولذا فقد تجولنا في شوارع تل أبيب لكى نبدو كعابرين غير مبالين ، يتجاذبان أطراف الحديث ، ولكنه كان يكف عن الكلام فجأة كلما صادفنا أحد المارة . كانت الوحدة التى التحق بها قد احتلت منطقة غزة بالذات ، قال لى :

- أعمال التفتيش فظيعة • كنا نقتحم المنازل في وسلط الليل • كان الجنون يصيب الناس ، وهم نصف عرايا ، وكانت النسوة تبكى والأطفال يرتعدون من الخوف ، ويجبر كل رجل أو طفل يزيد سنه عن الرابعة عشرة على الاستلقاء وبطنه نحو الأرض ، والأيدى معقودة خلف مؤخرة الرأس • ويدوسسهم الجنود بالأحدية ويضربونهم بكعوب البنادق • أما الطرق على الأبواب فلا يتم الا بقرعها بكعوب البنادق •

« واذا لم يفتح الباب خلال ثلاثين ثانية ، يصلد الأمر بالاقتحام ، وعلى أية حال فإن أعمال التفتيش مسألة روتينية تتم كل ليلة • وقد لا يقع أحداث متميزة ولكن الأثر النفسي مؤكد حتى اذا لم يتم العثور على أي شيء •

« والتعليمات صارمة بالنسبة لدوريات الليسل • يجب اطلاق النار بلا أى اندار سابق بمجرد ملاحظة أى شيء يثير الريبة . وتقض الأوامر بأن يكون اطلاق النار « في المليان » •

« وقد تولیت الحراسة أیضا فی المحاکم العسکریة . کانوا یحاکمون اولادا خرقوا تعلیمات حظر التجول . کان من بینهم من یتراوح سنه بین الرابعة عشرة والثانیة عشرة . وأذکر منهم واحدا انهالوا علیه بالضرب المبرح حتی أنه کان لا یقوی علی السیر . وهناك آخر ، رشقوا خصیتیه بالدبابیس ، وعندما حکی ما حدث له نلقضاة ، استرسلوا فی الضحك .

« كانوا يريدون أن نقوم بدور المرشدين ، وأنا لحسن حظى لا أتكلم العربية ، أما الآخرون الذين يعرفون اللغة العربية ، وتتفق ملامحهم مع ملامح العرب ، فكان الضباط يطالبونهم بارتداء الملابس المدنية والتسكع في الشوارع لاستراق السمع ، وكانوا ينصحونهم بالتفوه بكلمات استفزازية معادية لاسرائيل لتتكشف ينصحونهم المارة ، أما الذين يرفضون هذا العمل فيتهمون بالتخلي عن وطنيتهم ، كما يواجهون العديد من المتاعب ،

« وعندما وصلنا الى غزة ، قالوا لنا انه لا داعى لمحاولة اقامة علاقات طيبة مع الأهالى ، لأنهم يكرهوننا ، وأن المطلوب منا هو بث الخوف فى نفوسهم • وقالوا لنا : « انهم لن يحركوا ساكنا اذا أدركوا أننا لن نرحمهم » •

« وكل ما أرويه عليك صحيح ، لقد رأيته بعينى وشاركت فيه بنفسى ، وسأظل أخجل مما فعلت طوال حياتى » •

هذه شهادة من جانب المحتلين ، واليكم شهادة من جانب الذين يعانون من الاحتلال ·

يعيش م ٠٠ في رام الله بالقرب من القدس ٠ والواقع أنه لجأ اليها مع عائلته منذ قيام الحرب ٠ وهو قادم من قرية « عمواس » المجاورة لمدينة القدس ٠ أما أسرته فتتكون من والده ( وهو أستاذ سابق في جامعة عمان ، بلغ سن التقاعد ) ومن زوجته وأبنائه وأشقائه وشقيقاته ٠ وقد فقدوا كل شيء ، ولا يوجد أي أثاث في الغرفة التي استقبلوني فيها ، عدا عدد من الحشايا المفروشة على الأرض ، ومصباح كهربائي عادى يتدلى من السقف ، وتكلم م ٠٠٠:

\_ « لم نكن نتوقع نشوب الحرب ، كنا نتصور أن الأمر لن يتعدى حدود الاثارة ، وأن كل شيء سيسوى بدون قتال ، وقعت الحرب فوق رءوسنا كالصاعقة ، وقد التجأنا في ليلة ٦ يونيو الى كنيسة البرج بالقرية ، وفي الفجر ، دخل القائد الاسرائيلي في الكنيسة فرآنا ، وطلب منا مغادرتها فانتهى كل شيء ، أردنا أن نعود الى منازلنا ، ولكنه رفض وأخبرنا أننا يجب أن نذهب الى رام الله حيث سيتم تجميعنا ،

وطلبنا أن يصرح لنا بأن نأخذ ملابس لنا وبالأخص لأطفالنا ، ولكن الجنود رفضوا كنت أحمل طفلى الكبيرين وسنهما خمس سنوات و ثلاث سنوات ، وكانت زوجتى تحمل وليدنا وعمره ثلاثة أشهر وكانت تعانى قلقا شديدا لأن لبنها ليس طيبا ، ولا يستطيع الوليد أن يشربه وكان لا بد من استخدام زجاجة رضاعة ولكنه كان محظورا علينا حمل أى شيء معنا وقد قلت ذلك للقائد ولكنه أجابنى بأنه ليس مرضعا وأن الأمر لا يعنيه في شيء وكنه حفاة وأنصاف عوايا و

« وسرنا في الطريق وانضم الينا سكان قريتين أخريين وهما

بيت نوبه ويالو ، تحت حراسة الجنسود · كنا لا نملك شيئا نأكله فاسترسل الأطفال في البكاء ·

« وعندئذ قسمونا الى فريقين ، ووضعونى مع ثلاثة وعشرين شابا آخرين ، وقالوا لنا اننا أسرى حرب • وأشرت للقائد نحو الأطفال وقلت اننى لا أستطيع أن أتركهم ، وانهم لا يمكنهم أن يسيروا بمفردهم ، فضحك أحد الجنود وصاح : « ما عليك الا أن تلقى بهم ، فتتخلص منهم • • » وقد عصبوا أعيننا واستمعنا الى الآخرين وهم يرحلون ، وكان يقيننا أنهم سيطلقون النار علينا •

و وقد أخذوا منى دبلة الزواج وساعتى بل ومنديلى أيضا وكانت عيوننا لا تزال معصوبة وراحوا يطلقون النار لارهابنا ودارت بعد ذلك مناقشة بين الجنود وكانوا لايعرفون كيف يتصرفون فينا وكان واحد منهم يتميز بالشراسة ، يصر على قتلنا ولكن الآخرين قالوا انه لا يمكن أن يتم الأمر على هذا النحو وقد وضعونا في سيارة نقل دون أن يرفعوا العصابات عن عيوننا و

« وتوقفت بنا سیارة النقل عدة مرات قبل أن نصل الى الرملة غرب اسرائیل و کانوا یجبروننا فی کل مسرة علی النزول ویضربوننا ، وأسوا ما حدث لنا کان فی مرکز البولیس بالرملة فقد راحوا یستجوبوننا وعیوننا معصوبة ویضربوننا حتی فقدان الوعی و کانوا یطالبوننا بارقامنا متظاهرین بانهم واثقون باننا جنود فی الجیش الأردنی و وکلما کررت لهم أن ذلك غیر صحیح ، تمادوا فی ضربی و قد طلب منهم فتی فی الثامنة عشرة أن یشرب ، وقد خارت قواه وغطت الدماء وجهه و فاحضروا دورق میساه وراحوا یسکبون الماء أمامه دون أن یسمحوا له بالشرب و

واستمر هذا الوضع يومين · لا أكل ولا شرب بل الضرب المتواصل · وكانوا يحبسوننا في الليل داخل غرفة صغيرة يغمرون

أرضها تماما بالماء ويجبروننا على الاستلقاء على بطوننا والنوم ٠٠

« وأخيرا أمرونا بركوب سيارات النقل ، وساقونا الى أحد معسكرات الاعتقال بالقرب من حيفا ، كان كل مائة وعشرين منا يعيشون في عنبر واحد بلا أى أثاث أو غطاء ، وبأقل قدر من ماء الشرب وبلا أى ترتيبات صحية ، وطعام لا يكاد يسد الرمق ، كنت حافى القدمين ، وقد أفرجوا عنى بعد شهرين دون أى تفسير لتصرفهم ،

« وذهبت الله رام الله لأنضم لأسرتى وتقدمنا بطلب تصريح للعودة الى قريتى عمواس ، فقالوا لنا أن ذلك محال لأنها قرية ارهابيبن وقد تم تدميرها \* قلنا لهم اننا على استعداد للمعيشة فى خيمة حتى نعيد بناء مسكننا ولكنهم سخروا منا وقالوا لنا ان أرضنا لم تعد ملكا لنا ، وانه يتعين علينا الاقامة فى الرملة أو الانتقال الى الأردن ، الى الضفة الشرقية ، اذا أردنا ذلك \*

« وقد بقينا هنا ، ونحن نعيش في حالة من البؤس الشديد. ولكنهم لن يتمكنوا من ترحيلنا فنحن نعرف تمـــاما أن هذه هي أمنيتهم .

« لم يعد لنا من أثاث منزلنا سوى سجاد • وقد تسرب به أخى الصغير سرا فى احدى الليالى بين الحرابات وكان يجازف بحياته ولكن هذا السمجاد ليس فى نظرنا مجرد شىء عادى • انه رمز العودة » •

وقد اخترت حديث م ٠٠ من بين غيره من الأحاديث ٠ وهناك روايات تفوق هذا الحديث في فظاعتها ولكنى اخترت روايته بالذات لأنها نموذجية اذ لا تحوى أى شيء غير عادى ٠ فكل ما حدث لهم ٠٠ يبدو عاديا للغاية في اطار هذه الحرب ٠

ما أشد الاختلاف بين رام الله والقسدس وبيت لم ونابلس وغزه ٠٠ على انى أجد فى كل هذه المدن نفس النظرات الصامتة ونفس الاحساس بالحياة الدفيئة التى تخفى مشاعر متلاطمة تحت سطح هادى، • هناك شى، متأجج ، لا يهدأ ، فى هذه المدن المحتلة • وأيا كانت الاختلافات بين تلك المدن فان القاسم المشترك بينهسا جميعا هو ذلك الزى العسكرى الاجنبى المنتشر فى شوارعها •

ان ما يلفت النظر فورا هو موقف « الرفض » من جانب الأهالي ا ولنضرب المثل بغزة ٠ تعانى هذه المنطقة ، أزمة اقتصادية خطيرة ، شأنها شأن كل المناطق المحتلة • لقد استقرت في العديد من المنازل حالة القلق اليومية من أجل مطالب الحياة المادية البسيطة • ولكن غزة لا تتعاون ككل المناطق الأخرى \* فالناس يتحملون هنا روتين المسائل الادارية ويعيشون بقدر ما يستطيعون ولكنهم « يرفضون » الوجود الاسرائيلي • ويفرض هذا الوجود نفسه في الوقت الراهن ، لأن الجيش الاسرائيلي أقوى منهم • وتقوم أجهزته الخاصة بأعمال التفتيش والقبض واصدار الأحكام والحبس وتحول الوشاية الى نظام معترف به وتنسف المنازل « المستبه في أمرها » بالديناميت ، وتحول كل جندى الى رجل شرطة ، وتلجأ الى « العقوبات ، الجماعية، يستوقفون سيارة في الطريق المؤدى الى نابلس ، وقد أخرجوا كل الركاب ، رجالا ونساء وأطفالا ، وأيديهم مرفوعة الى أعلى ، وفتحوا كل السلال والمقاطف وبدءوا عملية التفتيش الفظة • وتم كل ذلك تحت تهديد الرشاشات •

لقد تكلمت عن النظرات الشعبية في المدن المحتلة • ولسكن هناك أيضا نظرات المحتلين المتعجرفة والباردة ، وهي نفس نظرات المحتلين التي شهدناها في بلاد أخرى وفي أزمنة أخرى •

ولكن ما هو رد الفعل ؟ اليكم مثلا: كنت في حاجة الى الانتقال الى ضاحية بالقرب من غزة ، لا يسهل الوصول اليها ، وقد أبدى أحد سكان المدينة استعداده لمرافقتي كدليل ، ولما كانت المسافة طويلة الى حد ما فقد عرضت عليه أن يستقل السيارة التي جئت بها من تل ابيب ، ولكنه رفض ، وركبنا سيارته بالرغم من انها عربة موغلة في القدم ، ربطت أبوابها بأسلاك ويتعطل محركها من آن لآخر ، ولما سألته عن السبب أجابني قائلا : « سيارتك تحمل أرقاما اسرائيلية ، وأنا لا أريد أن يراني الأهالي في متسل هذه السيارة ، لأنهم سيتصورون أني من المتعاونين مع المحتل ، ، »

واليكم رد فعل آخر ، وقع في بيت لم بالضفة الغربية للأردن ، كانت هناك حوالي عشر سيارات للشرطة وسيارات نصف مجنزرة ودبابة خفيفة في الميدان أمام كنيسة الميسلاد ، ولا تزال الرايات البيضاء ترفرف فوق أسطح بعض المنازل ، وفي وسع أركان الحرب أن يكون راضيا عن الأوضاع فما زال سيكان هذه المنازل خائفين تماما كما كانوا أيام الحرب ، وفي ركن أحد الشوارع المتعرجة والصاعدة في درجات ، يوجد دكان صغير يبيع كل الأصناف وفي وسط مجموعات الصور وأثواب القماش وبكرات الخيط التي تذكر المرء بمحلات البقالة في الريف الفرنسي ، توجد شيارات كل المعبوب أو أكمام القمصان ، واذا نظر المرء اليها عن قرب ، على الجيوب أو أكمام القمصان ، واذا نظر المرء اليها عن قرب ، اتضم له انها تحمل شعارات وأسماء مدن الأردن المحتلة : القدس أريحا ، نابلس ، وفي وسطها شعار الدولة الأردنية وعلمها الوطني، حتى تتآكد فكرة انتماء هذه المدن للدولة الأردنية ، وقال لى البائع: «أنا لا أحب «حسين » ، ولكن المسألة مسألة مبدأ ، ، .

وقد قبض على الرجل مرتين ، كما ضربوه وهددوه •

والاحتلال يعنى المقاومة ، وقد اتخذت المقاومة اشكالا متعددة ابتدأ من التصرفات الفردية حتى الأعمال الجماهيرية ، وقد نجح المعلمون في القدس وفي الضفة الغربية في التمسك بالكتب الأردنية في المدارس بدلا من الكتب الاسرائيلية التي أرادوا أن يفرضوها ، وذلك بعد اضراب طويل ، وتطبع الجرائد السرية وتوزع ١٥ ويقدم الاسرائيليون أنفسهم الأدلة على مدى انتشار حركة المقاومة ونوعيتها بتوسعهم في حركات القبض والاعتقال ، وقوائم الشرطة الخاصة بالمطلوب القبض عليهم تضم أسماء أطباء وطلبة وشخصيات معروفة ومحترمة ،

وتعلن البيانات الصحاحبة ، بشكل منتظم ، انه قد تم « استئصال ، المقاومة أو « القضاء ، عليها في القدس أو غزة أو غيرهما ٠٠ لكن المقاومة مستمرة ، بل تمتد وتزداد احكاما ٠ وقد تحولت المقاومة الى مشكلة خطيرة تشغل اسرائيل بالرغم من جعجعة الجنرال ديان ، وزير الحرب ، الذي يحتاج الى اثارة الخوف في نفوس مواطنيه والى أثبات أنه الرجل الوحيد القادر على ضمان أمنهم ،لكي يحقق أهدافه السياسية ٠

وقد قابلت عددا من قادة المقاومة في غزة والأردن ، فرأيت رجالا هادئين وعملين ، يتميزون بوضوح الرؤية وهم لا تخالجهم أي أوهام حول التوسعات الاسرائيلية واقامة «كيبوتزات » عسكرية في الضفة الغربية للأردن ، وسياسة الارهاب والتدمير المستمرة في غزة والضفة الغربية وعلى الحدود السورية ، وتؤكد مخاوفهم خطابات ديان ومناحم بيجن وأمثالهما حول ضرورة ضم هذه المناطق على أن كل من يتحمل مسئولية هنا ، أكد لى أنه لا يضمر أي عداء ضد اليهود بوصفهم يهودا ، وأنه لا ياخذ على اسرائيل يهوديتها بل ضهيونيتها ،

ويود هؤلاء الرجال بكل عمق أن تتم تسوية سلمية في الشرق الأوسط · ولكن الشرط الأساسي الذي يطالبون به هو الجلاء عن المناطق المحتلة والاعتراف بحقوق المواطنين الفلسطينيين العرب ·

ولكن سير الاحداث يؤكد للأسف أن اسرائيل غير مستعدة للتخلى عن أحلامها التوسعية • وعلى كل فان العرب حساسون بشدة لقيام الحكومة الاسرائيلية بحملة عالمية واسعة من أجل هجرة اليهود الى اسرائيل في الوقت الذي تدفعهم نصرفات الجيش الى الهجرة • • •

ويبدو أن قادة حكومة اسرائيل لا يريدون أن يكون السلوك العام لقوات الاحتلال محل فحص دقيق من جانب جهات لا يمكن التشكك في جديتها • وكانت الرابطة الدولية لرجال القلل الديمقراطيين ، ومركزها الرئيسي في بروكسل ، قد قررت ارسال لجنة لزيارة المناطق المحتلة • وأفادهم السيد ميكل مور ، القديس العام لوكالة الغوث الدولية ، أنه يضع نفسه تحت تصرف اللجنة لتسهيل مهمتها • ولكن التأشيرات التي منحت لأعضاء اللجنة سحبت في اللحظة الأخيرة لمبررواه ، وهو أن اذاعة صوت العرب أعلنت عن هذه الرحلة « بشكل معاد لاسرائيل ، •

الا يرجع هذا التصرف بالأحرى ، الى أن حسكومة اسرائيل ستجد مشسقة فى تبرير موقفها من الأهالى المدنيين فى المناطق المحتلة ، أمام شخصيات قانونية مرموقة ؟ .

## 7- الكيبونز : هل هو أحرأ شكال الاشتراكية ؟

هناك كلمة سحرية محاطة بهالة من التبجيل فى نظر الكثيرين فى فرنسا وفى غيرها من البلاد فان كلمة « الكيبوتز ، تذكر فورا كلما تطرق الكلام الى اسرائيل ·

بل أن البعض يرى أن هذه الكلمة تكفى وحدها لانهاء أية مناقشة • واذا جازف المرء وأدان أمامهم سياسة الدولة الاسرائيلية، فانهم يردون عليك باجابة مفحمة وقاطعة : « قد يكون هــــــذا صحيحا ! ولكن هناك على أى حال الكيبوتزات • • ! » •

وتفترض هذه الطريقة في التفكير ، فكرتين مسبقتين :

هناك أولا بعض الأرقام التى تقدم مزيدا من الوضسوح • فالوثائق الحكومية الرسمية تؤكد أن الكيبوتزات تمثل ثمانين ألف شخص أى حوالى ٥ ر٣٪ من مجموع السكان ، وهي تضم ١٧٪ من الأهالى الزراعيين اليهود والعرب ، أو ٣٠٪ من نفس هؤلاء السكان اذا لم نأخذ في اعتبارنا سوى اليهود •

ولا تضم الكيبوتزات أى مواطن عربى الى عضويتها · وعلى كل حال ، فمن الصعب أن نعتبر نظاما لا يشمل سيوى ٤٪ من من مواطنى أية دولة نظاما حاسما بالنسبة لها ·

على انهم سيقولون لك أن الكيبوتز شيء آخر ١٠ انه النموذج

الاسرائيلي للاشتراكية ، ورمز ارادة التجهديد والخلق الأصيل ولا يمكننا أن نرد على ذلك الا بالتعمق عن قرب في دور الكيبوتزات ومركزها في تاريخ دولة اسرائيل •

#### \* \* \*

من أبن جاء مستوطنو « ديجانيا » ؟ من أوروبا الشرقية ، وبالأخص من روسيا القيصرية التي كانوا يعانون فيها من أعمال الاضطهاد والسياسة الرجعية والوحشية للحكومة الامبراطورية • وبالرغم من ميل هؤلاء المستوطنين الى الأفكار المشايعة للاشتراكية الا أنهم انجذبوا للصهيونية ومطالبها القوية المتصوفة •

وقد وقع خلفاؤهم والمواصلون لرسالتهم الذين استوحوا هذه الحركة وطوروها ، في نفس التناقض · فالصهيونية تنادى باقامة دولة تمتد الى الحدود التي وردت في التوراة ، ولذا كان لابد أن تكون الصهيونية توسعية · والتوسع يعنى فورا استخدام القوة

العسكرية · وفي هذا المجال بالذات ، قامت الكيبوتزات بدور أوسع من دورها الاجتماعي أو الاقتصادي ·

فمن المعروف أن « الصندوق القومي اليهودي » كان يبسع سياسة الشراء المنتظم للأراضي في فلسطين ، وكانت هذه الأراضي لا تشترى من الذين يعملون فيها ويعيشون عليها منذ قرون عديدة ، ولكن من كبار الملاك العقاريين الذين يعتمدون في أغلب الأحوال خارج البلاد ، ويفضلون الحصول على ملايين اضافية لانفاقها على موالد اللعب في « نيس » أو مونت كارلو » ، على الحفاظ على عدد من الهكتارات في « الجليل » أو « اليهودية » التي لم تطأها أقدامهم في يوم من الأيام ، ولا مجال هنا للخوض في العلاقات اليهودية العربية ، ولكن قضية بيع وشراء الأراضي الفلسطينية من الأسباب العميقة للنزاع ،

وقد أقيمت الكيبوتزات في هـذه الأراضي • ولم تقتصر مهمتها على استغلال الأراضي بل الحفاظ عليها أيضها • ويقول الشاعر الفرنسي فيرلبن ، في بيتين من الشعر أعشقهما بشكل خاص .

کان یکرہ المحراث والسیف أی ما یسمی الجندی ـ الفلاح •

ولكن الكيبوتزات كانت لا تكره الجرارات أو البنادق ، بل على العكس ، فقد اعتبرت أن كلا منهما مكمل للآخر ، وقد اعتبدت الهاجاناه على الكيبوتزات ، والهاجاناه هي التنظيم العلم الميسكري اليهودي أثناء الوصاية البريطانية الذي تحول فيما بعد الى الجيشر الاسرائيلي الحالى ، وقد تكونت فرق الجيش الأساسية من هله

الكيبوتزات تم تدريب أفراد الجيش في اطارها، كما حفظت عندها الأسلحة .

ويقول موشى يحديم ، فى كتاب صدر عن الكيبوتزات ضمن سلسلة رسمية تحمل اسم « اسرائيل اليوم » أن اعادة بناء اسرائيل جزء لا يتجزأ من حلم الكيبوتز » •

### \* \* \*

يجب أن يستمع المرء الى أعضاء الكيبوتزات القدامى ، وهم يروون ذكرياتهم! انها ليست حكايات فلاحين بقدر ما هى قصص محاربين قدامى ٠٠ فالجانب العسكرى فى الكيبوتز ، ليس كما قد نتصور ، مجرد حدث تاريخى تخطاه الواقع الحالى ٠ لا ، فالكيبوتز لا يزال ضربا من الاستيطان الاستراتيجى ، ولا ينطبق ذلك بشكل خاص على الكيبوتزات المتناثرة حول تل أبيب أو حيفا ٠٠ ولكن الكيبوتزات المتدة على الكيبوتزات الماتدة على طول الحدود السورية والمتاخمة للبحر الأحمر ، فهى أقرب الى أن تكون فقط حراسة متقدمة من أن تكون مجرد مشروعات زراعية ٠ تكون فقط حراسة متقدمة من أن تكون مجرد مشروعات زراعية ٠

وهناك فيلق خياص في الجيش الاسرائيلي بسيحي الناحال ، (تتكرر هذه الكلمة من الحروف الأولى لكلمات عبرية معناها و الشيبية الرائدة المناضيلة ، آ مكلف بدمج الخدمة العسكرية بحياة الكيبيوتزات ، فمن المكن أن يؤدى المواطن الاسرائيلي الحدمة العسكرية في « الناحال » تماما كما قد يؤديها في سلاح « المظلات » أو « المدرعات » ، ويقضى المجندون الجدد فترة التدريب في الكيبوتزات للتعود على الحياة الزراعية بعد قضاء عدة شهور في التدريب العسكرى ، وعلى أثر انتهاء فترة التدريب ، يستمر المجند في الحدمة العسكرية ويلحق بأحد المراكز الموزعة على بستمر المجند في الحدمة العسكرية ويلحق بأحد المراكز الموزعة على بستمر المجند في الحدمة العسكرية ويلحق بأحد المراكز الموزعة على بستمر المجند في الحدمة العسكرية ويلحق بأحد المراكز الموزعة على

الحدود في المناطق الاستراتيجية • وتقام هذه الكيبوتزات ، كما تفول احدى نشرات الجيش الاسرائيلي بكل حياد : « في المناطق المعرضة للمخاطر أو التي تسهل اقامة المدنيين فيها » •

والكيبوتزان اللذان اقيما أخيرا في الضفة الغربية للأردن من صنع « الناحال » • وقد أجاب الجنرال ديان ، ردا على الاجتماعات التي ثارت داخل اسرائيل نفسها وفي الخارج ، فقال « حتى اذا اضطررنا الى الرحيل ، فسيكون هناك استيطان يهودي لا يفسل التراجع عنه » •

والأغلبية الساحقة من قادة الجيش الاسرائيلى ، ومنهم بالأخص الجنرال بارليف ، ينتمون أصلا للكيبوتزات ، وكذلك أيضا وزراء الحكومة الحالية ، وتتميز المدارس الابتدائية والثانوية في الكيبوتزات بطابعها القومي والعسكرى المتطرف بسكل ملحوظ ، وتحرص الكيبوتزات على التمسك بطابعها اليهودي الصرف ، ولذا يجب الكيبوتزات على التمسك بطابعها اليهودي الصرف ، ولذا يجب الا ندهش عندما يتضح لنا أن هسنده الكلمة لا ترمز في الشرق الأوسط الى التعاون بل الى التغلغل ،

### \* \* \*

ولا تبقى بعد ذلك سوى الناحية الجماعية التى تحرص اسرائيل على ابرازها ·

لا شك أن الحياة داخل الكيبوتزات جماعية ، وان لم تكن على نفس الغرار في كل الأماكن و ترتبط الكيبوتزات بالأحزاب السياسية فهناك كيبوتزات للماباى وللمابام ولأشدوت هافودا وللأحزاب الدينيسسة ولا يعيش أفراد الكيبوتزات على نفس الأسلوب ، كما أن مفهوماتهم تختلف من كيبوتزالى آخر وأقرب الكيبوتزات الى المفهوم الأصلى لتأسيسها هي كيبوتزات المابام التي

تدعى أنها اشتراكية شانها في ذلك شأن حزب المابام نفسه · على أن الاشتراكية التي يقصدونها خيالية تماما ·

فالواقع أنه لا يكفى لكى يكون الواقع اشتراكيا لمجرد الغاء النقود داخل الكيبوتز وتناول الطعام بشكل جماعى وتربية الأطفال فى دور الحضانة وانشاء مدرسة جماعية • ويقولون عسادة فى اسرائيل أن الكيبوتزات « جزر اشتراكية صغيرة وسسط عالم رأسمالي » • وهذا سخف أثبتت التجارب فشله بشكل قاطع •

وقد أصبحت الكيبوتزات مرتبطة اليوم بالنظام الرأسمالي من كافة الجوانب، وغدت تابعة له بشكل وثيق و كما كانت الدولة تدرك أهميتها كواجهة دعائية فانها تجزل في معاونتها لها ولكن المعونة لا تسماعد الكيبوتزات على موازنة اقتصادياتها فتظل و اشتراكيتها و شكلية ووهمية ما دامت غير قائمة على المسمتوى الانتاجي .

وبصفة عامة يمكننا أن تلخص الواقع كما يلى: يحتاج الكيبوتز الى التصنيع حتى يستطيع أن يقف على قدميه ولما كان الفارق كبيرا بين أسعار منتجات الصناعة وأسعار منتجات الزراعة ، فانه يتعين على الكيبوتز أن يبحث عن النقود من مصدر آخر غير موارده الذاتية ، وقد سبق أن قلنا أن الدولة تساعد الكيبوتز كما يخصص لها جزء من الأموال التى تجمعها الوكالة اليهودية في الجاليات اليهودية في الجاليات اليهودية في الخارج ولكن كل هذه المصادر لا تفى بالحاجة ، ولذا تقترض الكيبوتزات ، ويتم ذلك بالطبع في الاطار الرأسمالي ، أي انها تقترض من الجهات التي تتوفر لها امكانيات كبيرة ، أي المصارف ،

وهكذا تصبح الكيبوتزات في حالة تبعية للرأسمالية وللدوائر المالية الكبيرة عن طريق القروض ·

وهذا نوع من الترابط لا يقبل الانفصام · وبمجرد ارتباط الكيبوتز بالبنك ، فانه ينضم فورا الى الاقتصاد العام للبلد سواء شاء أم أبى · وهو يرتبط بتوسع اقتصاد البلد أو أزماته ، لأنه جزء لايتجزأ من النظام الراسمالى · وهكذا تواجه الكيبوتزات مشاكل عديدة وعلى رأسها مشكلة اليد العاملة اذ تضطر حتى الى استخدام اليد العاملة المأجورة ·

لماذا ؟ لأن الكيبوتزات تفتقر الى اليد العاملة ، بالرغم من مساهمة « الناحال » . ( الذى لا يقدم سوى الشبان الذين يؤدون الخدمة العسكرية ) • ولكن هناك سبب أساسى ، وهو أن اليد العاملة المأجورة ، تعطى الفرصة ، فى حدود النظام الاقتصادى القائم ، للتشغيل أو التوفير • فأعضاء الكيبوتز ثابتون ، والكيبوتز مسئول عن توفير احتياجاتهم سواء سارت الأمور على ما يرام أو لم تسر • أما العامل الذى يتقاضى أجرا ، فهو فى وضع مختلف ، وضع اليد العاملة ازاء صاحب العمل •

فالكيبوتز مرتبط بالبنوك عن طريق القروض ، ويدخل بذلك في اطار أصحاب الأعمال ، وهو يستغل العاملين به كأى صاحب عمل آخر ، وهكذا لا يبقى أى شيء اشتراكي حقيقى ، لاشك أن كل أفراد الكيبوتز يشتركون في عمليات طهو الطعام وغسل الأواني ، وقد رأيت عضوا في البرلمان يضع على صدره فوطة كبيرة ويدفع عسربة صغيرة محملة بأواني الشوربة ، ولكني لم أحرك ساكنا لأني لا أعتبر ما رأيت من معالم الاشتراكية ولكن من المظاهر الفلكورية ، ويمتلك هذا الكيبوتز مصنعا صغيرا يستخدم فيه عمالا بوصفه صاحب عمل، ولذا فقد بدت لي هذه الفوطة كستار كبير لاخفاء الحقيقة المحرجة ،

والكيبوتز يعبر في رأيي عن المأساة الكبرى التي تعيشها اسرائيل ، ذلك أن أفضل صفات المواطنين الاسرائيليين تنحرف بل

وتحطم فى أغلب الأحوال بسبب العقلية المحيطة بها · فبقدر ماتكون الفضائل كبيرة ، بقدر ما يكون من الخطر الانحراف بها · فالشجاعة والقدرة على العمل ليست قيما مستقلة بذاتها ، وتاريخ البشرية عامر ، حتى فى مراحله الحديثة ، بنماذج لبلاد عديدة خسرت الكثير باستخدام طاقاتها من أجل تحقيق أهداف سيئة · وكان من الممكن أن تتحقق أهدافا ايجابية باستخدام هذه الطاقات بطريقة أخرى · وتعيش اسرائيل بأكملها فى أرفع أشكال التطرف القومى ، بالرغم من محاولتها اخفاء هذا التطرف بالتشدق بالألفاظ ، ويؤدى هذا التطرف الى افساد كل شىء ، ولا يمكن أن تقوم اشتراكية حقيقية على هذه الأسس ·

لنتكون لحركة الكيبوتزات أبعاد واسعة • فبقدر ما تنساق اسرائيل أكثر فأكثر في طريق الدول الرأسمالية ويرتبط اقتصادها باقتصاد هذه الدول ( اقتصاد الولايات المتحدة أولا ، تم اقتصاد المانيا الفدرالية بدرجة غير هيئة ، بقدر ما يتحول الكيبوتز بالتاليالي مؤسسة بالية تعجز شيئا فشيئا عن الحفاظ على أي شيء سدوى واجهتها الجماعية •

وقد كتب موشى كبريم يقول، ويا لأناقة الكلمات التى يستخدمها فى التعبير: « لا شك أن الحركة تواجه مصاعب ، خاصة فى مجال اليد العاملة ، وأنها لا تتمتع الآن بالتأثير الكبير الذى مارسته فى الماضى » ، ولذا فلابد لها أن «تتغير لكى تتلام مع مقتضيات العصر» .

ولكن الكيبوتزات تفقد سكانها • ويمر عليها أعداد كبيرة ، ولكنها لا تستقربها • ويتجه الشباب بالأخص نحو أنماط أخرى من الحطب الملتهبة التي تذيعها « الناحال ، • فمكاتب تل أبيب تغص بشسبان وشأبات يفضلون حياة المدينة • ويهجر الكثيرون الكيبوتزات لأن الحياة الخاصة التي تفترض الجماعية البدائية

لم تعد محتملة في نظرهم في المدى الطويل · ويتركها البعض الآخر لأن لوائحها تقضى بألا ترسل الشباب الى الجامعات الا بالقدر الذي يلزمها لتشغيل مرافقها · فاذا كان الكيبوتز في حاجة الى طبيب مثلا ، فانه يدفع مصاريف طالب واحد ، لا طالبين أو ثلاثة حتى اذا كان هناك عدد منهم له نفس الميول أو الاستعدادات · وقد قابلت عددا من الذين هجروا الكيبوتزات « لأنها ليست في حاجة » الى تخصيص في اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا · · ·

على أن الأغلبية تترك الكيبوتزات ، لأنها تدرك عن وعى أو غير وعى أن هذه الحركة خادعة ومناقضة لنفسها .

ان الاشتراكية على الطريقة الاسرائيلية مجرد ضمير الى الماضى بالنسبة للبعض ومبرر يتذرع به البعض الآخر ، ولكنها لم تعد تتمتع على أى حال بجاذبيتها السابقة • وقد تحولت حركة الكيبوتز، بتطورها الحالى ، الى أداة في يد القوة العسكرية ، تماما كما كانت أيام انطلاقتها الكبيرة •

## ۷ مفہوم فریدمن نوعہ للنقا بسیت

يقع مبنى الهستدروت الضخم فى الحى الشمالى بتل أبيب وهو يحتل مساحة كبيرة لاقامة مجموعة من المبانى • وتبدو كتل المكعبات البيضاء التى يتألف منها المبنى صامتة فى مظهرها الخارجى • أما فى الداخل فهى عبارة عن متاهات من المرات والأدراج ومثات المكاتب والمصاعد العسامرة دائما بالأفراد والحركة دائبة فى المبنى • • والهستدروت هو الاتحاد العام للعمل فى اسرائيل • وهو أحد معاقل الدولة •

ويعتبر الهستدروت الاتحاد النقابي الاسرائيلي الوحيد اذا استثنينا جماعة نقابية دينية لا أثر لها تقريبا • ويتمتع الهستدروت باحتكار فعلي ويضم حوالي ٧٠٪ من السكان ، عن طريق أعضائه وأفراد أسرهم • وهو يتمتع بسلطات واسعة وبامكانيات مالية هائلة •

ويسيط الهستدروت باستثماراته على ٢٢ ٪ من الاقتصاد القومى ، خاصة فى قطاعات المبانى والاستيراد والتصدير والنقل البحرى وشركات الأتوبيس والتاكسى والبيع ونقل المنتجات الزراعية ويمتلك الهستدروت مصرفا خاصا به ، وهو ثانى مصرف فى اسرائيل، كما انه يساهم فى عدد كبير من المؤسسات بالاشتراك مع رأس المال الأجنبى الأمريكي والألماني الغربي فى أغلب الأحوال ، وهكذا يعتبر الهستدروت تنظيما نقابيا عماليا من طراز فريد فى نوعه ! ولا شك انه من المفيد أن نتمعن فيما يمثله هذا التنظيم بالفعل ،

ارتبط الهستدروت أولا ببداية تطور الجالية اليهودية في فلسطين ، ثم ارتبط بعد ذلك بدولة اسرائيل ، ولذا فهو من نشاج

طبيعة هذه الجالية وتلك الدولة • كان طابع الهستدروت زراعيا في أول الأمر ، عندما كانت الهجرة اليهودية تعتمد على الكيبوتزات ، ثم تحول شيئا فشيئا الى التصنيع حتى وصل الى شكله الحالى معانشاء دولة اسرائيل وانطلاقها • ويؤدى الهستدروت ، فى المجال الخاص به ، نفس الدور الذى يقوم به كل من الجيش والمدرسة • فهو فى الواقع الجناح الثالث فى المجموعة الثلاثية التى تتولى تشكيل وتنميط المواطنين ، والهستدروت مكلف بتولى أمور الطبقة العاملة ومجال العمل عامة من وجهة نظر صهيونية صرفة ، شأنه فى ذلك شأن الدولة التى أقامته وتستخدمه أداة لها • ولا يخفى قادة الهستدروت هذه الحقيقة ، فكلهم أعضاء فى الأحزاب الصهيونية ، كما أن أغلبية الوزراء تحتل المناصب النقابية الرئيسية •

ماذا يعنى ذلك من الناحية العملية ؟ انه يعنى أن النقابة في اسرائيل لا تهدف أساسا الى تنظيم العمال ليدافعوا عن حقوقهم ، وليحصلوا على مطالبهم ، بقدر ما تهدف الى حصرهم فى الحدود التى لا تعرض مركز الحكومة للمصاعب .

د يضمن الهستدروت قدرا غير ضئيل من المزايا الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالاجازات والخدمات الطبية والمعاشات ولكنه في نفس الوقت ، من أضمن وأدق أدوات البلبلة السياسية التي يتردى فيها حتى الآن الجانب الأكبر من الرأى العام الاسرائيلي ويتردى

فالطبقة العاملة الاسرائيلية معرضة أكثر من أى طبقة عاملة أخرى للمتاعب بحكم تكوينها ٠٠ فأغلب أفرادها من المهاجرين الذين نزحوا بعد عام ١٩٤٨ ، ولم يكونوا من أبناء الطبقة العاملة في بلادهم الأصلية ، أى أنهم يفتقدون أصلا التراث العمالي ٠ فالهجرة اليهودية الى اسرائيل لا تنتمى الى الفئـات العمالية سواء أكانت وافدة من أوروبا أو أفريقيا أو آسيا ٠ وكان من المكن أن تصبح النقابة خير

مدرسة لتنمية الوعى الطبقى • كان ذلك شرف النقابة وواجبها ، ولكن المنهج الصهيونى حال دون ذلك • وتاريخ الحركة النقابية الاسرائيلية يوضح تماما ما أدى اليه هذا الطريق • فمنذ قيام الهستدروت في عام ١٩٢٠ وحتى انشاء اسرائيل في عام ١٩٤٨ ، لم يكن أصحاب الأعمال هم العدو الرئيسي للهستدروت (وكان يسمى أنذاك منظمة العاملين اليهود في فلسطين ) بل العمال العرب الذين كان يتعين استبعادهم من سوق العمل بكل وسيلة وبأى ثمن • أما الآن فان هدف الهستدروت المعلن ليس التقدم بالطبقة العاملة والعاملين الى الأمام ، بل تدعيم الدولة اليهودية في حد ذاتها •

وهناك حقيقتان يبدو في أنها تحملان مغزى كبيرا · ففي عام ١٩٦٥ خاض عمال المنشآت الاسرائيلية ٢٧٧ اضرابا ، لم يؤيد الهسستدروت منها سوى ٦٦ اضرابا · أما كل الحالات الأخرى ، وعددها ٢١١ ، فقد وقف فيها الهستدروت في صف أصحاب العمل لاحباط الاضرابات ·

أما الحقيقة الأخرى فتتعلق بعلاقات الهستدروت الخارجية ، كان هــذا الاتحاد عضوا في اتحاد النقابات العـالمي ، ولكنه انسلخ عنه لينضم الى الاتحاد الدولى للنقابات الحرة • ويرجع السبب الأصلى في ذلك الى ارتباط الهستدروت الوثيق ، سواء من النواحي الاقتصادية أو السياسية ، بالاتحادات العمالية في الولايات المتحدة ( اتحــاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية ) •

وتتم الزيارات وتتوثق العلاقات والاتصالات بين الطرفين ، بل أن القادة الأمريكيين دفعوا اتحادات عمال الموانىء والشحن فى مناسبات عديدة الى مقاطعة السفن المصرية والسعودية ردا على موقف البلدين من اسرائيل • كما أن المساعدات التى تقدمها الاتحادات الأمريكية للهستدروت ذات طابع مادى مباشر • وفى مقابل ذلك

يقوم الهستدروت بدوره كممثل مخلص « للعالم الحر » عن طريق معهده الأفرو أسيوى الذى نجح فى التغلغل الى حسد ما فى بعض الجمهوريات الفتية بأفريقيا السوداء ·

ويقول المسئولون عن الهستدروت أن اتحادهم يقوم بدور حاسم في تحويل المهاجرين النازحين من كل الجهات الى مواطنين اسرائيلين وهذا صحيح ، ولكن من المؤسف حقا أن الهستدروت يبث فيهم روح التطرف القومي الخطيرة ،

لم يكن في اسرائيل عند قيامها سوى ٢٢٪ من سكانها الحاليين ولهذا الرقم دلالته اذ يوضح مدى اتساع عملية الهجرة وعلى عكس الفكرة الشائعة التي تكاد ترتقى الى مرتبة الشعار ، فان نسببة الاسرائيليين ، من الضحايا المباشرين للنازية (أى الذين هربوا منها أو نجوا من جرائمها ) ضئيلة نسبيا و فالاحصائيات التي أذاعتها اسرائيل ذاتها تفول انهم لا يتعدون ١٥ أو ١٦٪ من السكان الحاليين في الدولة اليهودية و

من أين وفدت اذن بقيه المهاجرين ؟ أقلهم جاء من أوروبا الغربية والولايات المتحدة ، وبعضهم جاء من وسط أوروبا (أى من البلاد التي قامت منها نظم ديمقراطية شعبية ) والبعض الآخر من آسيا وأفريقيا •

ويحتاج هذا الخليط المتنوع الى عملية توحيد ، على أن هـذا الخليط العجيب كان يضم العديد من القناصة التى لا تميل ، لأسباب جــدية ، نحو الأفكار المتقدمة أو نحو التعايش بحكم انتماءاتها الاجتماعية أو دوافع انتقالها الى اسرائيل ، فبعض المهاجرين معاد للسوفييت والبعض الآخر معاد للعرب ، ولا شك أن تأجيج المشاعر القومية الصهيونية لم يساعدهم قط على التخلص من هذه الاتجاهات الما شباب « الصابرا » المولودون في اسرائيل التى يعتبرونها وطنهم أما شباب « الصابرا » المولودون في اسرائيل التى يعتبرونها وطنهم

بلا منازع ، فانهم جديرون في الواقع بأن يسيروا في طريق آخر غير الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يساقون اليه • وكلمة « صابرا » تعني أصلا نوعا من الصبار المنتشر في اسرائيل وهو شائك الملمس من الخارج ولكن لبه حلو • وتطلق هذه التسمية على الذين لم يولدوا في المهجر بل على أرض اسرائيل • وهم يمثلون • ٤٪ من سكان اسرائيل اليهود ، ولا شك أن آرائهم واتجاهاتهم في المستقبل ، والأفكار التي تلقن لهم والمبادئ التي ينشئون عليها ، ستكون من العوامل الحاسمة في مستقبل هذا البلد ومستقبل الشرق الأوسط • ويجب أن أكرر أن هؤلاء المواطنين يمرون بمراحل ثلاث أساسية : المدرسة والجيش والهستدروت بمنظماته المختلفة •

ولا يدعو الأمر الى الاطمئنان في ظل الجو السائد في اسرائيل وقد سألت أحد أعضاء المكتب التنفيذي للهستدروت عن سبب اعتناقه المبادىء الصهيونية ، وذلك خلال مناقشة لى معه و فراح يشرح لى المصير العظيم المتوقع لشعب التوراة ولما أشرت الى أن أشياء كثيرة تغيرت في العالم منذ أربعة آلاف سنة ، أجابني بكل بساطة : « ولكن رسالة التوراة بالنسبة لى شيء ملموس ، وحالى تماما ككل ما قرأت في الصحف بالأمس فقط ١٠٠ » وقد ردد هذا الكلام ليبرر ضما القدس والضفة الغربية للأردن ويبدو لى أنه من المخيف حقا أن تكون رسالة التوراة على هذا النحو !

أما أعضاء الهستدروت المستنيرين ، وعلى رأسهم الشيوعيون ، فيطالبون بأن تقوم هذه المؤسسة بدورها كنقابة عمالية • ولكن يجب أن يتحرر الهسستدروت أولا من قبضة الدولة ، ولا ينساق وراء النقابات الأمريكية ، أما في مجال الادارة الداخلية ، فيجب ألا يتعرف الهستدروت بالنسبة للمنشآت التي يمتلكها بالكامل أو التي يشرف عليها ، كأى صاحب عمل آخر ، بل يجب أن يمثل العمال في مجالس ادارة هذه المنشآت بنسبة •٥٪ على الأقل • وتلك مطالب معقولة ،

ولكن البيانات الملتهبة التي صدرت من الهستدروت قبل حرب الأيام السنة وبعدها لا توحى للأسف بأن قيادة الهستدروت ستسلك هذا الطريق •

#### \*\*\*

لا شك أن هناك مشكلة بطالة في اسرائيل ، وعندما كنت هناك ، في ديسمبر ، نوقشت المشكلة في الكنيست حيث تعرض الجنرال ايجال آلون ، وزير العمل ومنافس الجنرال ديان في السباق من أجل منصب رئيس الوزراء ، لمواقف حرجة ، ومن الصعب أن يحصل المرء على أرقام دقيقة أو تقريبية لضحايا البطالة ، فالفارق بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية كبير ويرجع ذلك الى حد كبير لاستحالة تقدير مدى البطالة الحقيفية بين العمال العرب لأنها شبه مزمنة بينهم ، كما أن العمالة الجزئية ، عن طريق الاشتغال بضعة أيام في الشهر ، منتشرة نسبيا ،

وقد تراجعت البطالة بسبب الحرب اذ أدت الى استدعاء عدد كبير من الأفراد للخدمة العسكرية ، كما حافظت بعد ذلك على وجودهم في الجيش وكان مد فترة الخدمة العسكرية من أسباب هذا التراجع وقد تحسنت الأوضاع نوعا ما بعد المصاعب الاقتصادية التي شهدتها سنتي ١٩٦٥ ، ١٩٦١ وما زال هناك ثلاثون ألف عاظل ، وهو رقم ليس بالبسيط بالنسبية لبلد صغير وعلى أن المشكلة الأساسية لا تتمثل في النطالة بل في استحالة تكافؤ الفرص بين الاسرائيلين أنفسهم في سوق العمل و

فهناك تفرقة عنصرية واضحة ضد العرب في اسرائيل و ولا تخفى هذه الحقيقة بل انها تعلن أحيانا في صراحة عدوانية وعاصفة ولكن هناك أيضا تفرقة أكيدة بين اليهود أنفسهم بعضهم وبعض حسب المناطق المختلفة التي جاءوا منها و فاليهود المنتمون الى

أصل أوروبى أو أمريكى ، الذين يسمون « يهودا بيضا » لا يعتبرون « اليهود السود » النازحين من أفريقيا أو آسيا ، أندادا لهم • ولاشك أن هذه التفرقة ليست رسمية لأنها لا يمكن أن تكون كذلك ، ولكنها تتمثل في أيسط تصرفات الحياة اليومية •

ففى مجال الاسكان مثلا ، رأيت فى يافا وحيفا يهودا مغاربة وتونسيين ولا يعيشون فى أوضاع افضل من أوضاع العرب ، مع بعض الفروق الضئيلة ، فهم يسكنون فى أكواخ لاتكاد تختلف حالتها عن حالة أكواخ العسرب ، وقد أقامت الوكالة اليهسودية ( ومن اختصاصاتها تنظيم الهجرة ) حيا راقيا فى شمال الناصرة للمهاجرين الذين يسمونهم هنا « الوافدين الجدد » ، ويبلغ عدد سكان مدينة الناصرة ٥٦ ألفا أغلبهم من العرب ، أما الناصرة الجديدة اليهودية المقامة على نلال تشرف على المدينة فتتألف من منازل مريحة ، أنيقة وحديثة للغاية ، وكانت هسذه المساكن مخصصة فى رأى الوكالة للمهاجرين ، ولكنهم ليسوا أى مهاجرين على أى حال !

كانوا قد أقاموها ، حسب تفكيرهم لمهاجوين من أصل أوروبي، قادمين من بولندا ورومانيا ، ولكن التوقعات المتفائلة للمنظمات الصهيونية لم تتحقق اذ أن المهاجرين الأوروبيين كانوا أقل من أن يشغلوا كل المنازل الجميلة التي أقيمت من أجلهم ! وقال بعض أصحاب التفكير المنطقي : ما علينا • لماذا نتركها خاوية ؟ الأفضل أن يستفيد منها اليهود القادمون من أفريقيا الشهالية ومصر واليمن الذين يعيشون في ظروف صعبة •

وقد يبدو هـــذا التفكير منطقيا ، ولكنه يتعارض مع التفرقة الحقيقية · فاقامة اليهود الشرقيين في « الناصرة الجـديدة » سـابق الأوانه · لذا فقد ظلت مساكنها خاوية جزئيا وظل « اليهود السود » في أكواخهم ·

وفی مجال التقالید ، فان الزواج بین یهود « سود » ویهود « بیض » یستدعی فی حالات کثیرة قدرا من الشجاعة الحقیقة من جانب الطرفین ، وقد قابلت أسرة من أصل مجری كانت احدی بناتها ترید أن تتزوج من یهودی تونسی ، وعرفت الماساة الحقیقیة التی تعرضت لها الأسرة ، كان الأبوان لا یعترضان علی أی شی فی شخص الشاب سوی أصله « الشرقی » ، ویجب أن أقول أن الحزن الذی انتاب صدیقة الذی انتاب الأم كان شبیها الی حد كبیر بالحزن الذی انتاب صدیقة لی من نیویورك عندما أفادتنی عن « الصیبة الكبری » التی حلت لی من نیویورك عندما أفادتنی عن « الصیبة الكبری » التی حلت بها ، وهی خطبة ابنتها لشاب من أصل بورتوریكی ! ولو أن هذه الحالة كانت شاذة لما أوردتها ، ولكنها تدخل للأسف فی نطاق اتجاه عام سائد ،

أما مجال التشغيل ، فهو موصوم أيضا بالتفرقة العنصرية • ولا مجال للكلام عن العرب! ويواجه اليهود الآسيويون والأفريقيون مصاعب لا يمكن التغلب عليها • ولو أننا تصورنا أن هؤلاء القوم يحصنون فورا ضد الرواسب التي كانوا يعانون منها ، كما كنا واقعيين • فالاسرائيليون ليسبوا محصنين ضبد سموم التفرقة العنصرية • ولا يجهد أي « يهودي أسبود ، عملا مهما أو مركزا مستوى مستولا • وهم يعللون ذلك بأن مستواهم الثقافي لا يضارع مستوى غيرهم من المهاجرين ، وذلك لملابسات مختلفة • وهذا صحيح أحيانا، ولكن التفرقة قائمة فعلا عندما لا يكون الأمر كذلك •

ويمكننى أن أقدم مثلا واحدا من بين عشرات الأمثلة المسابهة ، وهو خاص بفتاة من الاسكندرية ، وهى يهودية مصرية جاءت الى اسرائيل بعد حرب السويس ، وتتكلم الانجليزية والفرنسية بطلاقة، بمستوى الشهادة الثانوية ، كما تجيد أعمال المحاسبة ، وقد ظلت جميع المصارف والادارات مغلقة فى وجهها لعسدة شهور متوالية وأفادها الهستدروت ، الذى لجأت اليه ، ما دام الحصول على عمل فى

اسرائيل يستدعى اللجوء الى النقابة ، فانها تستطيع أن تستخدم فى البيوت حتى يوفروا لها العمل المناسب · وهذا ما أقدمت عليه فعلا لكى تعيش ·

ويزاول « اليهود السود » كل الأعمال المنحطة : حمالين ، عمال مصاعد ، عمال يدويين ، فتيات مقاه ، طاهيات ٠٠ الغ ٠ وقد قصوا لى حكاية شاب له نفس كفاءات ومؤهلات الفتاة السكندرية ، وقد استبعدوه هو أيضا من كل الأعمال التي يصلح لها بسبب أصله ٠ ولما يئس من توالى رفض تشغيله ، أجاب بخطابين على عرض واحد للعمل ٠ وقد أورد في الخطابين شهاداته الحقيقية ، ولكنه وقع على أحد الخطابين باسمه الحقيقي الذي يؤكد أنه « شرقي » ووقع على الآخر باسم مستعار له رنين « غربي » ٠ وقد تسلم ردين ، الأول بالرفض وهو موجه « لليهودي الأسود » والآخر بالترحيب والتحمس وهوموجه « لليهودي الأبيض » المدعى ٠

ومن الواضح أن عملية انصهار السكان المنتمين الى حضارات مختلفة تماما بعضها عن بعض يثير مشاكل معقدة أمام اسرائيل ولا يحق لنا أن نطالبها بحل كل هذه المشاكل دفعة واحدة ، ولكن من حقنا أن نبدى دهشتنا وقلقنا من هذا الاصرار على اختيار الطريق المجانى للتقدم والاستنارة سواء في المجال الداخلي أو الخارجي

# ۸- تحدیدسیاستراسائیل

لا يمكننا أن نحكم على سياسة اسرائيل ، الا من خلال سياستها الفعلية وفى حدود كونها لها نفس حقوق الدول الأخرى · كما لايمكن الحكم أيضا على أعمال وآمال الرجال والنساء الذين اختاروا الانضواء تحت لوائها ، الا من خلال تلك الآمال والأعمال · وينطبق ذلك على كل المجالات سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية ·

ومن هنا فان اصرار حكومة اسرائيل على السير في اتجاه معين يستلفت النظر بشكل خاص واذا استرجعنا الأحداث باختصار لاتضح لنا الخط العام الذي يحدد مواقف القادة الاسرائيليين منذ حرب كوريا عام ١٩٥٠، حتى الآن فقد ثارت مناقشات صاخبة في الكنيست حول الموقف من الحرب الكورية ، انتهت بنجاح الحكومة في الحصول على التابيد في مساندتها للتدخل الأمريكي وهكذا وقفت اسرائيل في صف الولايات المتحدة في هذا النزاع الذي جعل العالم ، لأول مرة منذ سنة ١٩٤٥ ، على حافة حرب عالمية ثالثة ولم يكن موقف اسرائيل هذا ، سوى بداية لانحياز مستمر لسياسة المسكر الاستعماري ، وقد تؤدى التناقضات بين الدول الرأسمالية الكبيرة الى زعزعة موقف اسرائيل من بعضها ، ولكنها لم تتخل أبدا عن المسكر الغربي .

### \* \* \*

فى عام ١٩٥٦ تواطأت اسرائيل مع حكومتى فرنسا وانجلترا ، فيما يسمى « ضربة السويس » وهى تدبير هجوم ضد مصر لأنهام أممت القنال ٠٠٠ وفى عام ١٩٥٧ وافقت حكومة اسرائيل بالتمام والكمال على « مبدأ أيزنهاور » الذى يسمح لقوات الولايات المتحدة

بالتدخل في الشرق الأوسط اذا رأى الرئيس الأمريكي أن هـــذا الاجراء ضرورى ٠٠٠ وفي عام ١٩٥٨ سمحت اسرائيل للطــائرات الانجليزية بالطــيران بكل حـرية فوق أراضيها لارهاب الجمهـورية العراقية الوليدة ٠٠٠ والقائمة طويلة ولا زالت تطول حتى انهــا غدت مملة ! ولنذكر أيضا بشكل خاص موقف اسرائيل من حـرب الجزائر ٠

كانت حكومة اسرائيل تؤدى بلا أدنى قيد أو شرط السياسة الاستعمارية للأوساط الحاكمة فى فرنسا وهكذا وقفت اسرائيسل ضحد مصلالح الشعب الجزائرى والشعب الفرنسى ، بل والشعب الاسرائيلى نفسه فى المدى الطويل وأدى منطق هذا السلوك الى وقوف أشخاص ، مثل الجنرال ديان (وهو مرتبط شخصيا بجاك سوستيل) فى صف د منظمة الجيش السرى » فى أواخر أيام الحرب وكان ديان يود أن يساعد هذه المنظمة الارهابية على خلق « معقل وهران » تعتصم به لتلحق الهزيمة بجيش التحرير ولكن الواقع كان أقوى من هذا الهذيان الذى يعطينا صورة للملامح الأساسية فى الفكر السياسى لقادة اسرائيل ، ويساهم فى توضيح أسباب تشكك الشعوب العربية من هذه الدولة التى لم ترحب قط فى يوم من الأيام بحصول أى شعب عربى على الاستقلال ،

ولم تتغير اسرائيل اليسوم · كل ما في الأمر أن تذبذبات السياسة الدولية ومتطلبات سياستها الخاصة بها ، دفعتها الى التحالف مع أقوى دول الغرب وأكثرها استعدادا للتدخل فيما لا يعنيها •••

وقد ارتضت اسرائيل أن تتحول الى عميل للاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط فى مقابل تأييد الولايات المتحدة لها فى المجال الدولى • لقد قابل ليفى أشكول الرئيس جواسون أى حدود هذا المفهوم • فقد جاء يطلب الطائرات والوعود بتأييده ، وقدم فى

مقابل ذلك المركز الجغرافى لبلده وسط العالم العربى الذى يسيد بخطى ، ولو متعشرة وصعبة ، نحو التقدم ، ويثير بذلك قلق البيت الأبيض ودوائر المال الكبيرة في « دول ستريت » •

والاحتكارات الأمريكية الكبرى ، صاحبة النفوذ السياسى الحقيقى ، ومنها بالأخص شركات البترول تود أن يكون « شركاؤها » أكثر طواعية • وتستطيع اسرائيل أن تقوم بدور الممثل النشط والمخلص لمصالح ما وراء الأطلنطى في هذا الجزء من العالم •

### \* \* \*

على أن الاخلاص لا يباع بالقطاعى فى هذا النوع من الصفقات، فالقوى القائدة لدولة اسرائيل فى حاجة الى الولايات المتحدة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية حتى انها لايمكنها أن تتجاسر على ابداء أى تمنع ، اذ يؤدى مثل هذا الموقف الى سلوك طريق مخيف بالنسبة لقادتها .

وفي الظروف الراهنة تسيطر مأساة فيتنام على المسرح العالمي، ففي كل مكان يقف الشرفاء والعقلاء ضد الاعتداء الاجرامي عليها وفي صف مقاومتها البطولية وتشعر الشعوب التي تريد أن تعيش حرة أن قضية فيتنام هي قضيتها وتعلن تضامنها معها وترتفع الأحداث على مستوى الحكومات، وخارج الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية لتدين المعتدين، ولكن حكومة اسرائيل لا تضم صوتها الى هذه الأصوات ولم يتورع وزير دفاعها الحالى، الجنرال ديان، عن قبول دعوة القيادة العليا الأمريكية، للذهاب الى جنوب فيتنام حيث نزل ضيفا على هيئة أركان الحرب و

أما الشعب الاسرائيلي ، فلا يعرف أى طريق يسلك في ذلك الجو النفسى المسموم الذي يعيش فيه ، وقد يكون متعاطفا بشكل غريزي مع الشعب الفيتنامي ولكنه يواجه دعايات متناقضة • فهناك

بعض الاتجاهات اليسارية التى تحاول أن تثبت له أنه يعيش أوضاعا مشابهة لأوضاع فيتنام • ولما كان هذا الادعاء لا يستطيع أن يصمد أمام أى تحليل جاد ، فان صداه ضعيف • أما الجانب الآخر ، المسيطر على امكانيات صحفية كبيرة ، فيبدى أسفه على مآسى الحرب ، ولكنه يؤيد الولايات المتحدة « فى دفاعها عن العالم الحر ضد مشاريع الشيوعية الدولية » • ومن المؤسف حقا أن هذا الموقف له صدى أوسع فى خضم البلبلة التى يتردى فيها الرأى العام الاسرائيل • ولكن حكومة اسرائيل لم تعترف بعد بحكومة سايجون بالرغم من الحاح أمريكا عليها ، ولكنها لم تعترف على أى حال بجمهورية فيتنام الديمقراطية •

والواقع أن الحكومة الأمريكية تعتبر اسرائيل صديقا يمكن الاعتماد عليه ، خاصة وهي تعانى من انعزالها التدريجي نتيجة لسياستها ازاء فيتنام ، وقد حيى الجنرال ديان علنا ، وفي مناسبات عديدة ، شبجاعة جنود البحرية وأعرب عن يقينه بأنهم سينتصرون وعندما سافر أشكول الى الولايات المتحدة حرص على أن يحيى وحدة مواقف وأهداف حكومته وحكومة واشنطن .

ولايستطيع أى شخص ، ولا حتى أكثر أصدقاء اسرائيل حماسا لها أن ينكر هذه الحقيقة •

وهناك حقيقة أخرى وهى اننى سمعت فى كل أحاديثى مع الأوساط العربية ، سواء داخل اسرائيل أو فى الأرض المحتلة أى توقع النصر لجبهة التحرير الوطنية والاشادة بشجاعة المحاربين الفيتناميين فى الشمال والجنوب ٠٠ وانى لأذكر امرأة من تمرة ، بمنطقة الجليل ، لم تترك فى حياتها قريتها ، وتنوء بمشاكل حياتها ، ولا دراية لها بشئون السياسة ، ولكنها تعى بشكل غريزى الرابطة التى تجمعها برجاء ونساء فيتنام ، اذ قالت لى : « الناس فى فيتنام الخوة لى » ٠

نعتبر الجالية اليهودية في الولايات المتحدة ، أقوى الجاليات التي تقدم المعونة لاسرائيسل ، وأحسنها تنظيما ، فقد تم جمع ٢٤ مليون دولار في يوم واحد أثناء حرب يونيو ، وفي مدينة نيويورك وحدها ، وقد قابلت في تل أبيب أحد منظمي التبرع وهو صاحب مصنع كبير لتفصيل ملابس الأطفال ، كان قد تبرع هو نفسه بمبلغ كبير كما فرض على عاملات مصنعه التبرع بأجر يوم عمل ، وهذا الرجل في الثانية والستين من عمره ، وهو من أصل أكراني ، وقد ترك كييف في عام ١٩٢٠ مع أسرته التي هاجرت الى أمريكا ، ترك كييف في عام ١٩٢٠ مع أسرته التي هاجرت الى أمريكا ، لعرب وتعصب صهيوني مرضي حقا في رأيي ، وقد استمعت اليه وهو يحكى لى أمام خرائب « صودوم » أن المصفحات الاسرائيلية لن وهو يحكى لى أمام خرائب « صودوم » أن المصفحات الاسرائيلية لن توقف في المرة القادمة الا بعد دخول مدينة الجزائر ، ولا شك أنه مما يدعو الى الرثاء أن يكون أصدقاء اسرائيل على هذه الشاكلة ،

وكثيرا ما يصادف المرء في اسرائيل أمثال هـــذا الرجل من أصحاب الأعمال القــادمين من نيـويورك وتورنتو ولندن وسيدني وشيكاغو وباريس أيضا • وهؤلاء جميعا يمثلون دولة اسرائيل في الخارج ، وهي ربيبتهم المفضلة التي يسبغون عليها رعايتهم • فعلى أثر انتهــاء الحرب نظم هؤلاء الرجال « اجتماع أصحاب الملايين » الشهير ، في القدس بعد « تحريرها » وهم يسهرون الآن على تنمية اقتصاد اسرائيل ويضغطون على الجاليات التي ينتمون اليهــا حتى التخف حركة جمع التبرعات لاسرائيل • وكلنا نذكر « الضريبة » التي دعى اليها البارون روتشيلد ( وقد استخدم هذا اللفظ بنفسه ) الى جبايتها في يونيو الماضي من كل الفرنسيين اليهود فجمع أموالا حتى من الذين لا يملكون الا القليل •

ومن الجدير بالملاحظة حقا أن اقتصاد اسرائيل لم يعان من حرب يونيو الباهظة التكاليف فالميزانية العسكرية الاسرائيلية من أكبر

الميزانيات نسبيا في العالم • وكانت كافية حتى قبل العدوان ، للقضاء على التوازن المالي للدولة لولا الهبات المتدفقة من الخارج ومنذ يونيو الماضي ، أرسلت الجالية الفرنسيية وحدها ٦ مليار فرنك لاسرائيل • أما المساهمة الأمريكية فهي أضعاف أضعاف هذا الرقم •

وموقف المنظمات الاسرائيلية التي تسيط عليها العناصر الموغلة في رجعيتها والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام الرأسمالي ، من أسباب دفع حكومة الولايات المتحدة الى تأييد دولة اسرائيل ، وهذا هو ثمن « أصوات اليهود » كما قالت جريدة تصدر في نيويورك ،

وهناك مواكب من كبار رجال الدولة الأمريكية تتوافد على اسرائيل لتؤكد « للناخبين اليهود » حبها العميق لدولة اسرائيل • أما جونسون فلم يتمكن من الذهاب بنفسه ، فعوضهم عن ذلك بفيض من التصريحات الحارة • على أن أحد هذه التصريحات قوبل ببرود اذ انه قال « انه مستعد للدفاع عن اسرائيل ، تماما كما يدافع جنودنا عن فيتنام الجنوبية » • وقد حزن الكثيرون لهذه المقارنة •

وسافر المرشحون الرسميون للحزب الجمهورى للرئاسة تباعا الى تل أبيب ، ومنهم السناتور بيرس ، من ولاية ايلينوس الذى دعا الاسرائيليين الى « عدم التخلى عن شبر واحد من الأرض » ، ورومنى، حاكم ولاية ميسنجام الذى صرح انه لايستطيع أن يخفى « الاضطراب الروحى الذى أثاره فى نفسه وجوده فى اسرائيل • وقد أوضح على التو أن هذا الاضطراب يرجع الى أن « مصير العالم يتوقف أساسا على بلدين وهما : الولايات المتحدة واسرائيل » • أما ريجان حاكم ولاية كاليفورنيا والمعروف بعدائه السافر للزنوج والشيوعيين والعمال المضربين ، فلم تكن قد واتته بعد فرصة السفر الى اسرائيل ، فأرسل لهم برقية يقول فيها ما معناه « الى الأمام سر » بلهجة جاويش «حمش» بخاطب جنوده •

وانى لأدرك أن هناك اسرائيلين يعانون من هذا الوضح ويأسفون للمساندة التى تأتيهم من مثل هؤلاء المؤيدين على أنهم لا يريدون أن يفهموا أن سياسة حكوماتهم المتالية ، منذ نشاة اسرائيل ، لا بد وأن تؤدى الى هذا الوضع المذهل وليس من باب المصادفة أن تحالفات اسرائيل تربطها بأكتر الدول رجعية وعدوانية وتهديدا للسلام وليس من باب المصادفة أن المساندة التى تحصل عليها اسرائيل تأتى أساسا من البلد الذي يضطهد الزنوج ويقتل الفيتناميين ويحمى أكثر الحكومات رجعية وفسادا على سطح الأرض، ابتداء من حكومات سايجون وسيول وسان دومنجو واليونان الخولة الاسرائيلية تعيش في كنف وليس من باب المصادفة أيضا أن الدولة الاسرائيلية تعيش في كنف أكبر دولة استعمارية و

واذا كان لاسرائيل الحق في البقاء ، فانه لا يحق لها أن تكون توسعية وعدوانية ، وليس من حقها أن تنتهج في القرن العشرين سياسة أشبه بالسياسات الاستعمارية في القرن التاسع عشر ، وليس من حقها أن تقف في وجه مسيرة شعوب الشرق الأوسط الى الأمام ، وليس من حقها أن تكون معقلا مسلحا للاستعمار الأمريكي في منطقة تتخلص شيئا فشيئا من اضطهاد الماضي من خلال تجارب قاسية ، وليس من حقها أن تقود الشعب الاسرائيلي نفسه الى الحداد والكارثة ،

وعلى الشعب الاسرائيلى أن يبحث بنفسه عن وسائل التخلص من هذه السياسة التى لا يمكن الا أن تؤدى الى كارثة • ويجب على أصلى الحقيقيين ، وعلى كل أنصار السلام ، أن يساعدوه على التخلص من الخوف الذى لا يقروم على أساس وأن يوضحوا له المكانيات الازدهار والتحرر •

لقد قال لى صديق اسرائيلي ، وهو رجل عاقل تعذبه الأوضاع

الراهنة « أنا أدرك تماما أن هذه السياسة خاطئةمن أساسها وخطرة ، ولكن لا يسعنى الا أن أردد مثل الانجليز : « انه وطنى ، سواء كان مخطئا أم مصيبا ٠٠ »

وقد ذكرته بقصة قديمة من حكم الشرق ، فقد قال حكيم عجوز لمريديه « عليكم بمساعدة اخوتكم سواء أصابوا أم أخطئوا • ولكن أحد مريديه قال له : « ولكن ، يا معلمنا ، كيف يستطيع الانسان أن يساعد أخاه وهو مخطى « » فأجاب الحكيم : « بأن تمنع ساعده عن الحركة حتى لا يفعل الشر » •

### فهرس

| الموضوع                                |        |         | 31   | äxia |  |
|----------------------------------------|--------|---------|------|------|--|
| ١ ــ دولة صغيرة ومشكلة ضخمة            |        |         |      | : ٣  |  |
| ٢ ـ القدس ٠٠ الآن ٠٠                   |        | <br>    | <br> | ١٥   |  |
| ٣ ـ الدين والدولة                      |        | <br>    | <br> | 44   |  |
| ٤ ـ منبوذون في أرضهم ٠٠                |        | <br>• • | <br> | ۲۹.  |  |
| <ul> <li>نى المناطق المحتلة</li> </ul> |        |         |      | ٥٣   |  |
| 7 ــ الكيبوتز : هل هو أحد أشكا         |        |         |      |      |  |
| ٧ ــ مفهوم فريد من نوعه للنقابية       | هابية. | <br>••  | <br> |      |  |
| ٨ ـ تحديد سياسة لاسرائيل               |        |         |      |      |  |

رتم الابداع بدار الكتب ١٦١٦-/١٩٧١

المسيئة للمتربية العامة للتأليف والنشر